

# حالفال المالة ال

بركات الإستغفار والصلح معالله

تأليف: الشيخ محمد حسين اليوسفي ترجمة: حامد الطائي

# حسلاوة السندامية

بركات الاستغفار والصلح مع الله والإمام الحجة عجل الله فرجه



تأليف

محمد حسين اليوسفي

ترجمة

حامد الطائي

: يوسفي، محمّد حسين

: تجربهٔ شیرین ندامت : رمز آشتی با امام زمان ﷺ و بـرکات

استغفار ، عربي .

: حلاوة الندامة: بركات الاستغفار والصلح مع الله والاسام

الحجة / تأليف محمّد حسين يوسفي ، ترجمه حامد الطائي . : قم : رسالت ، ١٣٨٨ .

: ۲۸۸ ص.

978 - 964 - 6838 - 12 - 3 :

: فيپا

. عربی . : عربی .

: كتابنامه ص ۲۵۵ همچنين به صورت زيرنويس.

: توبه (اسلام).

: توبه كاران.

: گناه (اسلام).

: طائی. حامد، مترجم. : ۳۰۴۳ ۲۲۵/۷ وی /BP ۲۲۵/۷

79V/454 :

1544.94:

سرشناسه

عنوان قراردادي

عنوان و پدیدآور

مشخصات نشر

مشخصات ظاهري

شابک

وضعيت فهرست نويسي

يادداشت

يادداشت

موضوع

موضوع

موضوع شناسه افزوده

مصاحب خروده رده بندی کنگره

رده بندی دیویی

شمارهٔ کتابشناسی ملی



#### حلاوة الندامة

تأليف: محمّد حسين اليوسفي

ترجمة: حامد الطائي

الطبعة الأولى / ١٤٣٠ / ٢٥٠٠ نسخة

المطبعة: عمران

شابک (ردمك): ٣-١٢\_ ٦٨٣٨ - ٩٦٤

العنوان: ايران، قم المقدسة، شارع الشهداء، زقاق ٢٤

هاتف و فكس: ٧٨٣٢٣٣١ ( ٩٨٢٥١)



إلى ذل الدين ندموا مما عملت ايديهم ، وعزموا على التوبة والصلح مع الله جل جلاله ، وبالتالي استرضاء إمامهم المهدي ﷺ ، حذراً من انقطاع السبب بينهم و بين حجج الله تعالى.



# في هذا الكتاب

|              | * العودة بلا ضرر                 |
|--------------|----------------------------------|
| ٣١           | ١. آثار الذنب                    |
| ٥١           | ٢. دور الاستغفار في الحياة       |
| 77           | ٣. معنى الاستغفار وشرائطه        |
| <b>YY</b>    | ٤. موانع فبول الاستغفار          |
|              | ٥ . آثار وبركات الاستغفار        |
|              | ٦. نقاط ورموز الاستغفار          |
|              | ٧. أفضل أوقات الاستغفار          |
| 109          | ٨. أنواع الاستغفار وبركاتها      |
| \ <b>Y</b> Y | ٩. استغفار أسير المؤمنين 🍇       |
| YTY          | ١٠ . استغفار إمام العصر ﷺ للشيعة |

# كلمة المترجم

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للهِ ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من دنا فتدلّى، فكان قاب قوسين أو أدنى، وعلى آله حملة علم العليّ الأعلى، وسادات الورى، والحجة على أهل التُّق.

وبعد، عندما عُرِضَ عليَّ هذا الكتاب لترجمته، تصفحته ودققت النظر فيه ؛ فوجدته من الكتب التي تستحق أن يُبذل عليها الجهد والعناء ؛ لأنه يضمّ بين دفّتيه درر لآلى كلمات النبي وأهل بيته الطاهرين على فضلاً عن الآيات القرآنية الكريمة ، كلّها تتناول موضوع قلبًا تناولته الكتب بصورة منفردة على شكل مؤلَّف مستقل ، بل متناثر بين طيّات الموسوعات الحديثية ، ألا وهو الندم ، التّوبة ، الاستغفار .

استطاع المؤلِّف أن يجمعها بشكل دراسة تـتلائم مـع ذوق شريحـة واسعة للمجتمع المسلم.

لعلّ من تأخذه من هذا الكتاب من محبى وشيعة أهل البيت ﷺ الموعظة فيتأهب

لسفره بالتوبة الصادقة ، وتمحو حسناته سيئاته ، فإن الربَّ ودودٌ غفور ، والملك رؤوفٌ شكور ؛ يقبل التوبة عن عباده ، ويشكر القليل من حسناته بالكثير من مثوباته ، ويمحو الخطيئات ويبدّل السيئات بأضعافها من الحسنات .

وإن التشيَّع لأهل البيت ﷺ لايقترن إلّا بالعمل الصالح واتِّباع أوامر الله تعالى، والانتهاء عن نواهيه، ودون ذلك فلا معنى للتشيُّع واقعاً إلّا تسمية.

نعم، إن أمَّة أهل البيت على قد بيّنوا ذلك بوضوح في أكثر من مناسبة ومكان، من خلال العديد من الأخبار والروايات الصحيحة. فقد روى الكليني في الكافي بسنده عن أبي جعفر الباقر على قوله لأصحابه: «لاتذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلّا من أطاع الله عز وجل»(١).

وقوله ﷺ: «والله ما معنا من الله براءة، ولا بيننا وبين الله قرابة، ولا لنا على الله حجّة، ولايُتقرّب إلى الله إلّا بالطاعة، فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولايتنا». (٢) فهؤلاء أئمتنا وسادتنا وقادتنا، بهم نهتدي وبنور علمهم نقتدي، وهذا هو دينهم الذي ندين به، وهو الإسلام الذي جاء به محمّد ﷺ.

حامد الطائي قم المقدسة عش آل محمّد ﷺ ٢٥ ربيع الآخر ١٤٢٥

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ١/٧٣.

<sup>(</sup>٢) الكافى ٢: ٧٥ قطعة من حديث ٦.

## كلمة المؤلف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

كم هو جميل أن يستفيد الإنسان من تجاربه السابقة، وأجمل من ذلك إذا استطاع أن يستفيد من تجارب الآخرين.

أنت الذي تـود أن تخـتبر كـل شيء وتتحمّل أعباء ومشاق هذه التـجارب، تعال وجرِّب هذه المرّة الالتزام بأوامر الله ورسوله والأعّة الطاهرين في خصوص التّوبة والاستغفار، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، الطاهرين في خصوص التّوبة والاستغفار، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، استفاد من تجاربك السابقة والقديمة، أمّا إذا كان لديك أقلّ شكّ أو ترديد؛ جرّب بنفسك، كـما قـيل: التجربة أفضل برهان، وثمرة التجربة حسن الاختيار(۱)، ومن التوفيق حسن التجربة.

إذا كنت تعاني من مصائب ومشاكل الحياة ولا ترى لنفسك الخلاص منها

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: حكمة: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: ص٥٠٦.

في زمن الغيبة الكبرى، وإذا كنت ظهآناً للقاء إمام زمانك، ولا تطيق فراقه. فلا تغفل عن حدود الله؛ بتوغلك بالموبقات والخطايا وآثارهما السيئة المرة تثقل بهها كاهلك؛ نتيجة ارتكابك الذنوب القبيحة. ولا تغفل عن إظهار الأسف والندم بالاستغفار والتوبة.

تعال من أجل إدراك حقيقة الصلح مع الله والإمام الحجّة عجل الله فرجه، والحصول على الخير والنّعم المباركة.

ابدأ بمعرفة دور الاستغفار في الحياة، والقيم العليا لإظهار الندم في مدرسة الوحى الإلهي، والعودة إلى الطريق الأمثل؛ ليوصلك القرب من الله.

تعرَّف على معنى التَّوبة والاستغفار وشروطها، وما هي الأُمور التي تقف سدّاً لمنع قبولهما.

وبعد ذلك اظهر الندم القلبي إلى الله الرؤوف الرحيم، مع تـرديدالأذكـار الخاصة بالاستغفار؛ لتحصل على النتائج الماديّة والمعنوية التي لاانتهاء لها .

جرّب لذّة اظهار الندم القلبي إلى الله، وابحث بشوق على الأوقات الخاصة بالاستغفار، والطرق المثلى للاعتذار.

هذه المبادرة منك، وهذا الكتاب الذي بين يديك، يـوصلاك ويساعداك لنيل ما تصبوا إليه.

محمد حسين اليوسفي يوم عرفة، ١٤٢٣ هـ ق

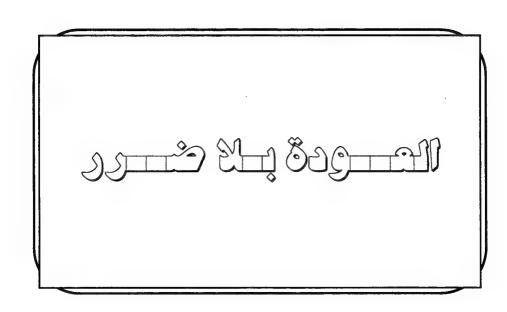

بعد انصراف النصف من إحدى ليالي الجمع، وفي متاهات الطرق المظلمة؛ يبحث الشاب الحائر والمذهول المتعب من مشاق الدنيا عن بصيص أمل؛ ليوصله نحو السعادة والسرور، عن النور الذي يتلألأ بين أصداف الفضيلة

والكمال، وهو جالس على بساط النور والمحبة، ورافعاً يديه لملائكة الجنان ليحملونه نحو سهاء الجهال المعنوي، المكان الذي يقدّر ويـقيّم قـطرات الدمـع

وفي الأثناء تتساقط قطيرات الضباب على غليله الظهآن، ومع كـلّ اليأس الذي يحتويه؛ يطرق أسهاعه صوت جميلٍ أجمل من صوت تـغريد البـلابل،

وأفضل من شعور الوصل بالحبيب قائلاً: أيُّها الضائع في أودية الظلام!

> أيتُّها الشفاه الظمأى في صحاري الشهوات المحرقة! أيُّها المرتجف من امواج الغفلة القارصة!

أيُّها الشاب الواقف خلف أبواب اليأس والحسرة!

أيُّها التائه في الصحراء المخيفة بالمعاصى!

المنحدرة على الوجنات.

تعال كُن معي؛ لاكُن معك، حُبني لأُحبّك. تعال وعُد، وإذا عُدت أقبلك. وبأيدي المغفرة والمحبة أتناول يديك المتعبتين والملوثتين بالذنوب.

تعال وادخل مع كلّ الأمل من باب التّوبة، وضع قدمك في مدينة الاستغفار، واغسل بدنك في كوثر الدموع من خوف الله، وانعم بأشعة العفو الذهبية، واعرف الصلح مع الله.

والآن من زلال دمع الندامة توضًا، خذ صحيفة الاستغفار وتصفّحها صفحة صفحة واقرأها بدقّة، واعمل بها؛ فانّ فيها تتفجّر عيون الرّجاء الجافّة، وتجري أنهار العبوديّة الهادئة، وتُروى أرضُ روح الإنسان القاحلة؛ هنا يتحرّر طائر روح الإنسان المحبوس في قفس الآثام وينطلق نحو سهاء المعنويّات؛ ومن هنا تتزلزل أبواب سجون الذنوب التي أتعبت هذا البدن؛ لتعطي له الحيوية والنشاط، هنا تُرفع أشرعة مراكب الإيمان؛ لترسو على شاطئ العلوّ والانفتاح.

نعم، هنا الوادي المليئ بنور الغفران وادي غفّار الذنوب، والمحيط المتلاطم بالرحمة، إنّه أَرحم الرّاحمين.

أيُّها العزيز المنزلق بمنحدرات الخطايا، تعال طالما تحمل قوّة الشباب، ارفع يديك من ركبتيك المتعبتين، وخفّف عنها عبّ الذنوب والخطايا، اتكئ على جدار الأسف، ارفع قدميك من حِمل الذنوب والخطايا، وامتطي مركب الاعتذار، وانطلق نحو وادي الغفران الآمن، وبأقلّ تأخير لا تأمن هجوم ذئاب الصحاري المظلمة المخيفة عليك من العقوبة الإلهية.

إنّ الشابّ المسيئ لمّا عثر على نداء محبوبه لا يعرف ماذا يفعل من شدة شوقه وسروره وفرحه؛ ففتح صحيفة الاستغفار وتعرّف على بركاته وآثاره،

فندم من أعماله السيّئة وانتقل من حالة الضياع والتخبط إلى حالة الإثـبات والوجود، ومن حالة العمى إلى البصيرة.

وفي حالة ارتجاف القدمين، وانحدار الدموع، وظمأ الغليل؛ اتّخذ لنفسه مكاناً خالياً ليصرخ بأعلى صوته بصراخ الندم والأسف؛ لينتقل إلى معبوده الرؤوف.

ألقى نظرة من حوله وما أن رأى من حوله هادئاً؛ أنَّ أنيناً من أعهاق وجوده قائلاً:

إلهي ومعبودي، بأيِّ الأسهاء أناجيك؟ وبأيِّ لسان أخاطبك؟ رأفتك ورحمتك وعطفك تضجُّ في أعهاق قلبي، مسحت وخطفت مني كلَّ شوق لارتكاب الذنوب والمعاصي.

إلهي أُحبّك بكلّ وجودي، وأنا نادم على كلّ ما بدا منّي سابقاً ندم حقيقي.

أيُّها الخالق الرؤوف، الذي كلَّ وجودي منك، لو غفلت عني لحظة من عطفك أَسُّها الخالق الرؤوف، الذي كلَّ وجودي منك، لو غفلت عني المحق. لكن لماذا أنا غافل عنك ولا أعرف حرمةً لحدودك، ولماذا لا أتمتع بإحسانك؟!

يا أيُّها المعبود! أشكرك على ما عرفتني نفسك، وأرشدتني قليلاً قليلاً نحو عطر عفوك الفوّاح، وجعلتني ألمس عفوك بكلّ وجودي، وتحركت روحسي المتعبة كالورد الملتفّ نحو السموات، وكلّ طفيليات التي تقسم ظهر شجرة الورد الملتوية أضحت لا تريد مرافقتي.

هذه المرّة احسُّ بأنّي أستطيع أن أنعم بظلال أشجار رحمتك ورأفتك سنين طوال، وأن أهنأ بحياة هادئة، وأستنشق نسيم عفوك ومحبتك.

آه، لديَّ إحساس عجيب، كيف أضع قدمي في حديقة التَّوبة والاستغفار،

وكيف اعتذر من راعى بستان الطاعة والإيمان؟!

أتصوّر أنيّ اقتربت من إلهي؛ أينها أتّجه أرى الأبواب أمامي مفتّحة، ولاتوجد تحت أقدامي المنحدرات والمزالق كي تهوي بي نحو أودية الموبقات المخيفة؛ لأنيّ تمسّكت بعروتي التّوبة والاستغفار ولا أُفارقهما أبداً.

نعم، انقلبت هذه المرّة بصورة تعرّفت من خلالها إلى رمز الصلح مع الله سبحانه، وإلى شروط التأدّب والاعتذار. وأقمت على ظلال جدار الاستغفار، وخيمّت بجانب الكنز المملوء بالجواهر المعنويّة، والتجأت إلى بساتين الغفران الجميلة والطريّة، واستأنست بورودها الملونّة.

يطرق أساعي صوت الداعي إلى الله كصوت الشلال؛ ليهدأ قبلي على نغهاته، أشعر بحرارة رأفتك ورحمتك يا إلهي الرؤوف، وأحس بدفئها فوق كاهليَّ المتعبتين، استقرّ على جسمي عرق الخجل من ثقل تحمّل المعصية، عظامى أخذت تصرخ: إلهي عفوك.

عندما أرفع رأسي نحو ربي لأطلب العذر منه؛ أرى طيوراً فاتحة أجنحتها محلِّقة في سماء الفضائل، أُخاطبها بخجل:

أيتُها الطيور الطائرة! كيف تحلّقين بهذه الخفّة، وتصلين إلى أي مكان تريدين بهذه الاجنحة الخفيفة. ليتني كنت مثلك من أوّل تكليفي وعرفت الله، لأحلّق مثلك وأفتح أجنحتي معك في سهاء الفضيلة والكمال.

إلهي! يا من فتح بوجهي باب الصلح، اغفر لي خطاياي، ارشدني إلى أفضل طرق التّوبة، أذقني حلاوة الاستغفار، نوّر قلبي بمعرفتك، دلّـني عــلى عــيون

الطاعة الصافية، واروني شُربة المغفرة، وعرّفني أن أَناجي مولاي ومقتداي صاحب الزمان عجل الله فرجه في الأسحار واجعلني من عشّاق انتظاره.

يا ربيّ، ضع يديَّ المرتجفتين بأيدي مولاي المليئة بالعطف، واجعل تراب أقدامه دواءً لجسمي، واجعل غُبار سكناه كحلاً لعيني.

سيدي أيَّا المتجوّل في الصحاري، عندما ترفع يديك المباركتين نحو السهاء لتدعوا وتستغفر لمواليك ومحبيك وشيعتك، وخصوصاً لشبابهم المغفّل وتدعوهم إلى بركات النور الإلهي، اشملني ولا تنساني بدعائك واستغفارك؛ لأنّ دعاءك مستجاب.

وأنا بدوري أعاهدك بأن أدعو لك ليلاً ونهاراً، وأن أسكب دموعي بسخاء انتظاراً لظهورك، وبنظري القاصر أبصر طريقك، وبدموع الهجران أغسل طريق عودتك، وسأخطو بطريق رضاك وسرورك.

أشكر الله الذي علّمني أسرع طريق للهروب من سجن العقوبة والذنب، وأرشدني التمسّك بحبل قمة السعادة والموفقيّة.

ومن الآن فصاعداً لا أترك ترديد الاستغفار والعفو، وسأجعلها لاتفارقان شفتيّ؛ لأنّ الاستغفار هو أقصر طريق يوصلني للربّ تعالى، وأفضل وسيلة لارتباط العبد الكفور مع الخالق الغفور، وهو أسرع عامل للنجّاة من نكبات المعاصي وعقوبة جهنم، وهو من الأذكار المليئة بالخيرات الماديّة والمعنويّة.

نعم، وصلت إلى اليقين، إذا أردت أن ألقى الإمام الحبجة على وإذا اطلب رضا الله، وإذا أبحث على مرافقة الأولياء الكرام، وإذا أردت كسب حبّ الله وأولياؤه، وإذا كنت بصدد الوقوف بوجه الشيطان وإبطال وساوسه، وإذا

أردت أن تتلألأ صحيفة أعمالي في ساحة النور الإلهي، وإذا سعيت للتخلّص من كابوس اليأس والوصول إلى شمس الرّجاء والأمل، وإذا رُمت التخلّص من هوى النفّس الأمّارة بالسوء والفوز بالقلب الصافي، وإذا أردت تكميل درجات الإيمان والحصول على الخير والبركة، وخلاصة: إذا تمنيت الدخول إلى جنّات عدن والتمتّع بالنّعم الإلهية الأبديّة؛ يجب أن استغفر.

بل إذا كنت أريد قبول توبتي، وكنت في صراع من أجل الخلاص من الديون، والأمراض، والمشاكل والمصاعب، وابعاد الحزن والغمّ، وإذا أردتُ التخلّص من بلاء الدّنيا وصعوباتها، وفي أمل الحصول على حياة طيبة، وثروة كثيرة، ومستقبل مشرق، وفي كلام واحد: إذا أردت حياة أفضل وعيشاً أطيب، تبحث عن العزّة؛ يجب أن أستغفر.

نعم، يجب أن أستغفر، وأن أطلب العذر والصّفح من الباري، وأن أطلب العفو والندم من الحالق الرؤوف؛ لأنّه غفّار، ويقبل التّـوبة، ويحبّ التّـوابـين والمستغفرين. ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوابِينَ ويُحِبُّ المُتَطَهّرينَ ﴾ (١).

# ● ما علَّة مشاكل ومصائب الإنسان وقلَّة رزقه وتوفيقه ؟!

في كثير من اللّقاءات والنقاشات التي كانت لديَّ مع الشّباب والاصدقاء، وطلبة الجامعات، وطلبة العلوم الدينية، بل وحتى مع طبقة الكسبة والتّجار، أولئك الذين يسعون للوصول إلى الكمال المعنوي وتسميل الأمر المادي؛ واجهتني عدّة أسئلة وإشكالات أستطيع أن أُلخَصها هكذا:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٢٢.

ـ لماذا لم نحصل في حياتنا المادّية والمعنوية على التوفيق المطلوب؟ ـ لماذا عندما نقدم على أي عمل لا نحـصل عـلى النـتائج المـطلوبة، بـل بالعكس يعود علينا بالضرر؟

\_ ما هي الطرق التي نسـلكها للـحصول عـلى التّـقدم العـلمي والمـعنوي والاقتصادي؛ لنحصل على نتائج سريعة؟

\_ ما هي العلل التي تجعل المصائب والمشاكل والمآسي لا تفارقنا؟
\_ هل هناك مانع أو سبب معين يمنع وصول أرزاقنا الماديّة والمعنوية، وكيف نتخلص منه؟

من خلال مطالعاتي وتجاربي وتجارب أصدقائي في الحياة، والاستفادة من الآيات القرآنية، وروايات أهل البيت ﷺ، التي هي شفاء للأرواح المسريضة، وحياة للقلوب الميتة، وصلت إلى هذه النتيجة:

الانحراف الفكري والعملي: هما من أهم عوامل الفقر، والبئس، والتخلّف في المجتمع الاسلامي وبالخصوص بين محبي أمير المؤمنين الله في حياة الفرد والمجتمع.

الفساد الأخلاقي والعقائدي: من العلل الأساسية لنزول القحط والبلاء والجفاف بين المسلمين؛ هو الفساد الأخلاقي والعقائدي.

انتشار الفواحش والزنا: من الموانع الكبيرة لاستجابة الدعاء انتشار الفواحش والزنا بين العوائل في المجتمع الإسلامي، وهما المانعان أيضاً لنزول المطر، وهما سببا انتشار الأمراض المختلفة وأنواع البلايا.

المعاصي والذُّنوب: هما كالغامة السوداء فوق رأس الإنسان تمنعانه

البصيرة ووصول أشعة الرحمة إليه، وتمنعانه من رؤية شمس الولاية، والالطاف الخاصة بالإمام الحجّة عجل الله فرجه.

عصيان الأوامر الإلهيّة والالتفاف حولها: هذه الخصلة تهوي بالإنسان من الطريق المستقيم للسّعادة والسرور إلى أودية الشّقاء والبؤس، ومن بساتين الأمن الخضراء إلى صحاري الصّعوبات القاحلة والمحرقة.

نعم، من العوامل التي تؤثر على سعينا وعملنا وأرباحنا، هـو ارتكـاب المعاصي، والأعمال القبيحة التي نراها ليلاً ونهـاراً في الأسـواق وبـين التـجار وحتى في أجواء العلم وفي مراكز المسلمين.

# • كفارة ذنوب المؤمن في الدنيا

يحذّر الرّسول الكريم على المؤمن من عقوبة ارتكاب الذّنوب، وأعلله القبيحة بخصوص البلاء والمصائب، حيث يقول على: «إن المؤمن إذا قارَفَ الذُنوبَ أُبتُلي بها بالفقر، فإن كان في ذلك كفّارة لذنوبه، وإلّا ابتلي بالمرض، فإن كان ذلك كفّارة لذنوبه، وإلّا ابتلي بالخوف من السُّلطان يطلبه، فإن كان في ذلك كفّارة لذنوبه، وإلّا أبتلي بالخوف من السُّلطان يطلبه، فإن كان في ذلك كفّارة لذنوبه، وإلّا ضيّق عليه عند خروج نفسه، حتّى يلقى الله حين يلقاه وماله من ذنب يدّعيه عليه فيأمرٌ به إلى الجنّة»(۱).

# • الأثار السيئة لذنوب الشيعة

يبيّن الإمام الصّادق ﷺ في حديث له مع المفضّل الآثار السيّئة لذنوب

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٦٤: ٢٣٧.

وخطايا الشيعة فيقول على: «يا مفضّل إِيّاك والذُّنوب، وحَذِّرها شيعتنا، فوالله ما هي إلى أحدٍ أسرع منها إليكم، إنّ أحدكم لَيُصيبُه المعرَّة من السُّلطان وما ذاك إلّا بذنوبه، وإنّه ليصيبه السَّقَم وما ذاك إلّا بذنوبه، وإنّه ليصيبه السَّقَم وما ذاك إلّا بذنوبه، وإنّه لينوبه» (١).

#### • استحسان الذنب؛ يسبب قساوة القلب

هذا النوع من العقوبة تأتي نتيجة ارتكاب قوم أو جماعة للذّنوب، عن علم وإدراك بقبح تلك الأعمال، الويل لتلك الجماعات التي تستحسن القبيح، ويكون لباسها الدّائم ارتكاب المعاصي، مثل هذه الجماعات تكون قلوبهم قاسية ويرون أعمالهم القبيحة جميلة، ويزّين لهم الشيطان ارتكاب المعاصي.

يخاطب الله سبحانه تلك الجهاعات، الذين نسوا الله، ولم يؤمنوا برسوله، بمشاق ومصاعب الحياة بقوله: ﴿ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

#### ● البلايا الجديدة، نتيجة الذنوب الجديدة

الأمان ثم الأمان من الذنوب التي يرتكبها الناس، التي لم يرتكبها أحد قبل ذلك ولم يعرفها، فإنها تمزّق النسيج الاجتاعي. نعم، الذنوب الجديدة التي يرتكبها أفراد المجتمع، بأشكال مختلفة وبتوجيهات شيطانية؛ فإنها تأتي ببلايا جديدة لم يرها أحدٌ إلى الآن.

<sup>(</sup>١) السعة والرزق: ٨، وسائل الشيعة ١٥: ٣٠٥، بحار الأنوار ٦: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ٤٣.

يقول الإمام الرضا ﷺ: «كلّما أحدث العبادُ من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، أَحدث اللهُ لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرِفُون»(١).

تعاني البشرية اليوم من انتشار بعض الامراض كالطاعون وغيره، وتحاول أن تقف أمامه وتقلّل من تأثيره، لكنّها غافلة من أن ارتكاب الذنوب الجديدة علّة لأن يُحدث الله البلايا والأمراض الجديدة التي لم يسبق لها مثيل ولا يوجد لها علاج.

نعم، للأسف إن علّة انتشار الكثير من الامراض الجديدة والسرطان بأنواعه بين البشر؛ هو ارتكاب الاعمال القبيحة والذنوب الجديدة، وغضب الله وخليفته الإمام الحجّة على.

إنّ الطبّ اليوم مع كل التقدّم العلمي الذي يتميز به، عاجز ويائس من إيجاد علاج للكثير من الأمراض؛ وإذا أوجد علاج بعد سنين من التحقيق واستطاع أن يعالج الأمراض، يُبدل الله تلك الأمراض بأمراض أخرى يعجز الإنسان من إيجاد علاج لها.

هذه علامة خطر إلى اولئك الذين يرتكبون الذنوب الجديدة، ويستهزؤون على كلّ مظاهر الدين، يكونون متدينين يوماً ويـوماً يـنسون ذلك الديـن، يتعبون من ارتكاب المعاصي القديمة ويتوجّهون بشوق نحو الذنوب الجديدة، تلبية لهوى النفس الشيطانية ويركلون بأرجلهم الدين وشعائره.

وهو تحذير أيضاً إلى الذين لم يبتلوا بالبلاء طالما كانوا مطيعين للهِ ووليَّــه،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٠: ٢٦/٣٤٣.

أما إذا كان التدين والالتزام بالمسائل الشرعية يودي بهم إلى فقدان بعض المنافع الدنيوية؛ لا يكترثون من أجل الحصول على الأرباح والشهرة من ارتكاب الحرام في المعاملات والتجارة الغير مشروعة ليزيدوا أموالهم من الحرام، وبالتالي يلوّثون كلّ أموالهم، ويبتعدون شيئاً فشيئاً عن إمام زمانهم.

# ● الذنب علامة الكفر، وبداية فقدان النعمة

إنّ الذي يتنعّم بالنِّعم الالهية ويعصي الله، يجب أن يخاف يوماً يحلّ عليه غضبه ويسلب منه النّعم؛ لأنّ نِعَم الله إذا لم تستغلّ بالطرق التي تُرضي الله وخليفته، هي علامة الكفر بتلك النّعم.

إذن من الواضح إنّ أيَّ فردٍ لم يصرف النِّعم الإلهية في مسير رضاه تعالى، سيفقد تلك النَّعم وليعرف أنَّه سيكون من مستحقي العذاب الإلهي؛ أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بصراحة، بقوله: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴾ (١).

نعم، إن عدم حمد الله وشكره، والكفر بالنّعم التي أنعمها، وعدم صرف تلك النّعم بطرق رضاه وقبوله، ستجلب إضافة لغضبه، فقدان تلك النّعم، وستكون عرضة لكل البلايا والمصاعب.

يخبرنا الله تعالى عن أقوام هلكوا بسبب كفرهم، إذ يقول سبحانه: ﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداًكَانَ ذٰلِكَ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: ٧.

# فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾ (١).

بلا شك، إنّ الرحمة الإلهيّة الشاملة لكلّ شيء إذا قوبلت بإنكار الحق والحقيقة وارتكاب الذنوب والمعاصي، ستواجه بنزول العذاب الحتمي، في الحال الذي بيّن تعالى الطرق التي تنجي عباده من هذا العذاب وأشار إلى عامِلين للخلاص منه، بقوله: ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾ (٢).

أمّا هذا الإنسان الطاغي، مع كلّ الدعوات والبيانات الإلهية الرحيمة، يغضُّ النظر عن الوعد الإلهي، ويرتكب بدون خجل الذنوب والمعاصي الواحدة تلوَ الأخرى، وفي الوقت الذي تحلّ به المصاعب والبلايا بدل من أن يتوسّل بالله تعالى ليكشف عنه، يتوجّه بالتوسل بالأمور الماديّة! على سبيل المثال: عندما يُبتلى مجتمع معين بالجفاف والقحط، بدل من أن يتوجهون لله تعالى بالتّوبة وإقامة صلاة الاستسقاء لنزول المطر، يتوجهون نحو الكفّار ليحدثوا لهم الأمطار الصناعية لسقي أراضيهم وتعويض الحسائر، وقد غفلوا ماذا يفعل بهم الله القاهر؛ لأنّه مراقب لعباده وأعالهم، وينظر ماذا يفعل المذنب العاصي للخلاص من العذاب، وإنّه لبالمرصاد!

إذن من الواضح إن هذه الأعمال تغضب الله، فاذا حاولوا بالمكر والخديعة للتخلّص من العذاب الذي حلّ بهم يتوسلون بطرق مختلفة، فالله أيضاً يُبطل كلّ مخططاتهم للتخلص من العقوبة. نعم، يرى الله عباده بدل من أن يحدوا أيديهم نحوه يتوسلون بالكفر، يُصعِّب عليهم العقوبة، وإذا عملوا السحاب

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٤٧.

الصناعية؛ يسلط عليها الرياح لتجليها إلى مناطق أُخرى، ويرغم أنوفهم ويبدد مساعيهم، لعلّهم يعقلون ويرجعون إلى الأحكام الإسلامية ومدرسة أهل البيت على وربمّا ترك لهم الاختيار في كثير من الأُمور؛ حتى يكملوا الطريق الذي اتخذوه ويغترّون بعملهم ويبتعدوا من الله أكثر، وسينالهم العذاب في البرزخ ويوم القيامة؛ وهكذا جعل الله تعالى هذه الدنيا جنّة للمنافقين والكفار والخالفين والمشركين وقد أعد لهم يوم القيامة ناراً حامية تصلى سعيراً.

# • التوبة والاستغفار الوحيدان المنجيان من عقوبة الذنوب

من الأفضل أن لا نتادى بالمعاصي، أمام الله سبحانه الذي تحت قدرته وأمره كلّ شيء يدعونا برحمته وعطفه ورأفته، أن نلبّي نداءه ونندم من كلّ أفعالنا، وأن نطلب منه الصفح عنّا، حيث يقول سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي وَلْنَوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١). قريبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١).

نعم، فالله العطوف الرؤوف مع كلّ ذنوب عباده أوعد اولئك الذين يعودون إليه بتوبة نصوحة بالفلاح، حيث يقول: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللهِ جَوِيعاً أَيُّــةَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢).

وإضافة لذلك أرشد طرق العودة؛ لتحقيق التّوبة الواقعية فابتدأها بالاعتذار والاستغفار ثُمّ التّوبة، فيقول: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: ٣.

نعم، كم هو جميل عطر ذكر الاستغفار والتوبة وأن نجعل ذكر الاستغفار لايفارقنا؛ لأنّ الاستغفار دعاء مستجاب، وطريق قصير يـوصلنا إلىربّ الأرباب، وأفضل وسيلة لارتباط العبد الكفور مع ربّه الغفور، وأسرع طريق للنجاة من نكبات الحياة وسجن العقوبات.

لو تأمّل الإنسان بدقة في الآيات القرآنية وروايات النبيّ وأهل بيته الطاهرين هي يُذعن بأنّ الذنوب هي أهم عامل وسبب للبلايا والمصائب في الدنيا، هذه الذنوب التي يرتكبها الإنسان بنفسه لو لم يغسلها ويرفع عبئها عن كاهله؛ لا يأمن من بلاء الدنيا وعقوباتها، ولكن مع ذلك فالله تعالى يعتبر هذه العقوبات هي علّة ما اقترفه الإنسان على نفسه فيقول: ﴿ وَمَاأَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ (١).

#### ● الاستغفار، أفضل دعاء

إنّ الذي يزيد من أهميّة هذا البحث، هو قول رسول الله على: «خير الدعاء الاستغفار» (٢)؛ لأن ذنوب الإنسان إحدى الموانع الكبيرة لاستجابة الدعاء، وتأخّر نيل مراده، وأحياناً يستجاب دعاءه وتقدّر حاجته، يذنب ذنباً يغضب الله ويحيل دون تحقيق حاجته ومطالبه. هذا ما يستفاد من بعض الروايات، كقول الإمام الباقر على:

«إنّ العبد لَيسألُ الحاجة من حوائج الدنيا فيكون من شأن الله قضاؤها إلى

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: ۳۰.

<sup>(</sup>٢)الكافي ٢: ٥٠٤، بحار الأنوار ٩٠: ١٩٠، وسائل الشيعة ٧: ١٧٦.

أجل قريب أو وقتٍ بطىءٍ فيُذنبُ العبدُ عند ذلك ذنباً، فيقول اللهُ للملكِ الموكَّل بحاجته: لا تنجِز له حاجته واحرمه إيّاها؛ فإنّه تعرّض لسخطي واستوجب الحرمان منّى»(١).

اذن أوّل أثر للذّنب هو الحرمان من استجابة الدّعاء، مع أن أفضل العوامل للحصول على الكمال المادي والمعنوي هو الدعاء، و على هذا فإنّ الاستغفار أفضل دعاء؛ لأنّ أقل آثار الاستغفار وطلب الرحمة من الله هو: رفع موانع استجابة الدّعاء من أمام الإنسان، ورفع الآثار المخرّبة نتيجة الذّنوب، وإضافة لذلك ينوّر قلب الإنسان المذنب، ويهيّئ فكر وقلب العبد لمناجات الباري تعالى، ويرشده إلى طريق الارتباط مع صاحب العصر والزّمان هي، ويربطه بمعدن الخيرات.

#### • الهدف من تأليف الكتاب

أحاول في هذا الكتاب أن استخلص واحدة من أهم عوامل الغفران وهو «الاستغفار» من بين الآيات القرآنية وروايات النبيّ وأهل بيته الطاهرين الشيخ والتحقيق فيها، والبحث عن الآثار المباركة للاستغفار؛ لأضعها بين يدي الشباب الذين يبحثون حياة سعيدة، وعن العزّة في الدنيا والآخرة، وإلى الذين ينتظرون لقاء المولى الحجة بن الحسن الحجة بن الحسن الحين المرويهم مولاهم شربة العلم المعنوي العذبة. وليتعرّفوا على هذا العامل الكبير الذي هو رمز للموفقية والرحمة ليتناوله جيلاً عن جيل؛ ليُفتح أمامهم بابُ الوصل بالمولى الرؤوف وليتمتّعوا بحياة حرّة كريمة.

<sup>(</sup>١) سفينة البحار ١: ٤٨٩.

وأكثر سعيي أن أستخرج الجواهر المتلألئة من كنوز أقوال النبيّ وأهل بيته الطاهرين على في خصوص فضائل الاستغفار، ومعانيه، وشرائطه، وموانعه، وأسراره، وبركاته؛ لحبيّ وشيعة أهل البيت على لتبقى لهم ذخراً.

وليتعرّفوا على منزلة أغتهم، ويلتزموا بأوامرهم وينتهوا عن نواهيهم، بدل من أن يتوجهوا نحو الأعمال الكاذبة، والتجارة الغير مشروعة، والتوسل بالأدعية الغير مسندة والأذكار الاختراعية، وتعليم وتعلّم العلوم الباطلة والغير مجدية للحصول على ثروة كبيرة من أجل حلّ مشاكلهم الماديّة والمعنويّة.

فليتوجّهوا نحو الدعاء، والاستغفار، والتوجّه إلى الله والإمام الحجة ﷺ؛ واعطائها أهمية كبيرة.

وأُشير في الفصول الأخيرة من الكتاب إلى أفضل أوقات الاستغفار وطلب الرحمة، وأُذكّر كيفية الاعتذار من الله والإمام الحجّة هي، ليعرفوا شباب الشيعة أنّ خير الدنيا والآخرة، ورمز التوفيق والسعادة بين أقوال النبيّ وأهل بيته الطاهرين هي لدرجة أنّ أيّ فردٍ إذا التزم بإرشاداتهم في حياته يصل إلى أيام تغدق عليه الأرزاق بدون حساب، وسيرتوي من الشراب العذب لعلم أهل البيت هي يقول الله سبحانه: ﴿ وَأَن لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطّريقَة لِأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقاً ﴾ (١).

فإنّ الطريقة، طريقة الولاية والأخذ بأقوالهم؛ وماء الغدق، العلم الذي يعلّمونه أهل البيت على الشيعتهم (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الجن: ١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير البرهان ٥: ١١٣٢/٥٠٨.

نعم، إن بركات السموات والأرض تغدق على الإنسان الملتزم بولايتهم وأوامرهم ودرر كلامهم في حياته. ومن جانب آخر تكذيب هذه الأنوار المقدّسة في الأبعاد الاعتقادية والعملية، تُخرج الإنسان من دائرة الايمان والتقوى وبالتالي يتعرّض إلى أنواع البلايا والمصائب.

ليس اعتباطاً أن يقول الله سبحانه في القرآن الكريم: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ آمَنُوا وَٱتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّماءِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١).

على أمل أن يعطينا الله بالاستغفار والاعتذار التوفيق لجبران ذنوبنا والتقصير في أعالنا الماضية، لنصل إلى بركات الايمان والتقوى وإلى درجة اليقين بكل الاعتقادات الدينية، ونؤمن بأقوال النبيّ وأهل بيته الطاهرين الحقد، وأن نستطيع في المستقبل أن نسيطر على هوى النفس، وأن نعوض نقائص أعالنا الحسنة.

بالخصوص الاستغفار الصباحي والمسائي فإنّه يُدخل الفرح والسرور على قلب الإمام الحجة ﷺ الحزين، على أن نبدأ بالاستغفار في الصباح والمساء، ونختم بطلب الاعتذار من الله تعالى ووليّه.

نأمل من هذا الطريق أن نرتبط مع مولانا الإمام صاحب الزمان ﷺ، وأن لا نُحرم بركات أدعيته في الأسحار.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ٩٦.



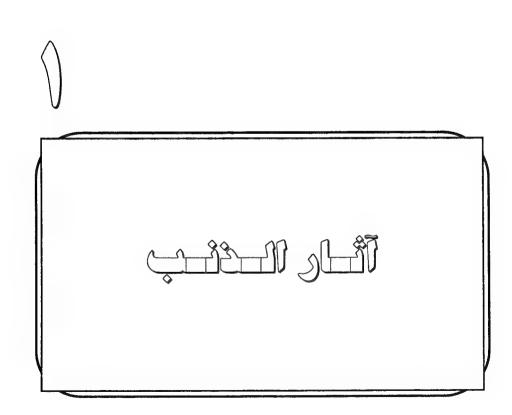

قبل الدخول في هذا البحث، نشير بصورة إجمالية إلى الآثار المخرّبة للذّنوب والانحرافات العقائديّة والعمليّة، ولنتعرّف على القيم العليا للاستغفار والتّوبة، وضرورة العودة إلى الله وإلى أحكام الشّريعة الاسلامية النّيرة، وإلى مدرسة أهل البيت عيم لأنّ التّوبة والاستغفار تسقطان الذنوب وتبعدان

العقوبات الالهية.

إنّ هذا النوع من العقوبات تشمل في أغلب الأحيان الذنوب التي ترتكب بصورة علنية على رؤوس الأشهاد في البلاد الاسلامية، وخصوصاً بين شيعة أمير المؤمنين ﴿ أمّا الكفّار والمشركين فتؤجّل عقوبتهم إلى يوم القيامة وإلى عالم ما بعد الموت؛ لأنّ الله سبحانه جعل الدنيا جنّة الكافر وسجن المؤمن، فليتمسك الكفار والمشركين بهذه الدنيا ليزاد في عقوبتهم في الآخرة.

وأما شيعة أهل البيت على فابتلائهم بالمصائب والمصاعب جعلتهم يعزفون عن الدنيا ببركة إيمانهم؛ وليصلحوا ما خرب مع إمام زمانهم، ليحصلوا على غفران الله تعالى ويزاد من علو درجاتهم في الجنان.

## ● الابتلاء بالمصائب والأمراض الصعبة

كما أشرنا في الصفحات السابقة، فإن احدى الآثار السيّئة لذنوب شيعة ومحبي أمير المؤمنين إلى في الدنيا هي: نزول أنواع البلايا، والابتلاء بأقسام المصائب، ورؤية أشكال مختلفة من الأمراض.

يقول الإمام أمير المؤمنين ﷺ: «توقُّوا الذنوب، فما من بَلِيةٍ ولا نقصِ رزقٍ إلّا بذنبٍ حتى الحَدش والكَبْوَة والمصيبة، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ (١) »(٢).

إنّ قصد أمير المؤمنين الله بالاستدلال بهذه الآية الكريمة هو: إنّ كلّ ما يراه العبد في هذه الدنيا من البلايا والمصائب؛ نتيجة غضب الله تعالى على جزء يسير من ذنوبه؛ لأنّه يغفر القسم الأكبر منها، لكن كيف بنا إذا أراد الله سبحانه أن يحاسب عبده في ذلك اليوم على كلّ أعهاله القبيحة؟!

في بيان آخر للإمام أمير المؤمنين الله لعقوبة ذنوب شيعته، هكذا يقول: «ما من الشيعة عبد يُقارف أمراً نهيناه عنه فيموت حتى يُبتلى ببليةٍ تُمَحِّصُ بها ذنوبه، إمّا في مالٍ وإمّا في ولدٍ وإمّا في نفسه حتّى يلقى الله عزّ وجلّ وما لَه ذنبٌ، وإنّه لَيَبقى عليه الشيء من ذنوبه، فيُشدّدُ به عليه عند موته»(٣).

يستفاد من كلام أمير المؤمنين الله المبارك هكذا: بأنَّ الله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: ۳۰.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٠: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٠: ٣٥.

لايؤاخذ شيعته على كلّ ما ارتكبوه من ذنوبهم، بل كلّ ما يرونه من المصاعب في هذه الدنيا؛ نتيجة بعض أفعالهم القبيحة، والبعض الآخر يرونها عند الموت، وفي ما بعد الموت إلى أن يصلوا إلى يوم القيامة لتدركهم شفاعة أميرالمؤمنين الله ليتطهروا من كلّ ذنب.

في حديث حكيم للإمام الباقر على يبين لنا فيه بعض آثار الذنوب فيقول: «وجدنا في كتاب علي على قال: قال رسول الله على الذا ظهر الزّنا كَثُر موت الفُجأة، وإذا طُفّف المِكيالُ أخذهم الله بالسّنينَ والنقصِ، وإذا مَنعوا الزّكاة منعت الأرضُ بركتها من الزّرع والثّيمار والمَعادِنَ كلّها، وإذا جارُوا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلّطَ الله عليهم عدوّهم، وإذا قَطعوا الأرحام جُعلتِ الأموالُ في أيدي الأشرار، وإذا لم يأمرُوا بمعروفٍ ولم ينهوا عن مُنكرٍ ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط الله عليهم شرارهم فيدعو عند ذلك خيارهُم فلا يُستجابُ لهم»(۱).

ورسول الله ﷺ أيضاً يبين غضب الله من ارتكاب أُمّة للذنوب والمعاصي حيث يقول: «إذا غضبَ اللهُ عزّ وجلّ على أُمّةٍ ولم يَنْزِل بها العذاب غَلَت أسعارُها، وقصرت أعمارُها، ولم تربح تُجّارُها، ولم تُزنَكَ ثِمارُها، ولم تَعْزُز أنهارُها، وحُبِسَ عنها أُمطارُها وسُلِّطَ عليها شِرارُها» (٢).

وقال الإمام الصادق الله أيضاً: أما إنّه ليس من عِرْقِ يضرب، ولا نِكبة،

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٣٧٤، بحار الأنوار ٧٠: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥: ٣١٧، من لا يحضره الفـقيه ١: ٥٢٤، التـهذيب ٣: ١٤٨، سـفينة البـحار ١: ٤٨٩. وباختلاف يسير في وسائل الشيعة ٨: ١٣.

ولا صداع، ولا مرضٍ إلّا بذنبٍ وذلك قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ (١)». ثمّ قال ﷺ: «وما يعفوا الله أكثر ممّا يؤاخذ به» (٢).

لا ريب إن هذا الحديث وأمثاله هو في خصوص الذين يمتلكون العقل والإدراك والشعور، وقد وصلوا حد البلوغ والتكليف الشرعي، والذين لا يمتلكون العصمة، كالأنبياء والأوصياء هي .

أمّا المصائب والمصاعب التي تشمل الأفراد غير البالغين والغير عاقلين مثل المجانين والصبيان، هم مستثنون من هذا القانون، ويترتب عليهم أحكام أُخر هي: أولاً: تسقط ذنوب آباءهم وأُمهاتهم أو من يتولّى أمرهم من تعليم وتربية. ثانياً: تُرفع من درجاتهم في عوالم ما بعد الموت.

وهكذا المصائب التي يبتلي بها الأنبياء والأوصياء، فإنّها ترفع من درجاتهم في الجنان، وتزيدهم القرب من الله تعالى؛ لأن الصبر على البلاء وتحمّل المصائب هي إحدى مكمّلات رجال الله، التي تُنبئ عن الإيمان الراسخ لديهم، وتزيدهم قرباً من البارى تعالى.

#### ● القحط والجفاف

واحدة أُخرى من عقوبات الذنوب هي القحط والجـفاف، الذي صرّحت بهـا الروايات، حتى يستفاد من الروايات: ما من سنةٍ أقلّ مـطراً مـن سـنة،

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الكافى ٢: ٢٦٩، وسائل الشيعة ١٥: ٢٩٩، بحار الأنوار ٧٠: ٣١٥.

لكن معاصي أهل البدو والحضر هي التي تؤثر على نزول المطر في مناطقهم، لينزل المطر في مناطق أُخرى لم يعص الله فيها.

يقول أبو حمزة الثمالي: سعت من الإمام الباقر الله يقول: «ما من سنةٍ أقلُّ مطراً من سنةٍ ، ولكنَّ الله يضعه حيث يشاء؛ إنّ الله عزّ وجلّ إذا عَمِلَ قومٌ بالمعاصي صَرَفَ عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم، وإلى الفيافي والبحار والجبال؛ وإنّ الله ليعذّب الجُعَلَ في جُحْرِها فيحبس المطر عن الأرض التي هي بمَحَلِّها بخطايا من بحضرتها، وقد جعل الله لها السبيل في مسلك سوى مَحلّةٍ أهل المعاصي». قال: ثمّ قال أبوجعفر عن الأبصار»(١).

إذاً الحيوان الذي يكون ظاهراً بدون تكليف شرعي، يعذّبه الله من أجل ارتكاب البعض أمامه المعاصي، ولم يُظهر التنفر والانزجار، ويحرمه من مطر الرحمة، فماذا يفعل مع أولئك الذين لم يقدّروا نعم الله تعالى عليهم، ويصرفوها في عصيانه؟! اللهم ارحمنا من لحظة نزول عذابك القطعي على من عصوك.

يقول العلامة المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار، بعد نقله هذا الخبر: وهذا الخبر ممّا يدلّ على أنّ للحيوانات شعوراً وعلماً ببعض التكاليف الشرعية، وأفعال العباد وأعمالهم، وأنّ لهم نوعاً من التكليف خلافاً لأكثر الحكماء والمتكلمين، ويؤيده قصّة الهُدهد وسائر الأخبار التي أوردتُها في المجلد الرابع عشر (٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٠: ٣٢٩، وفيه: والجعل: كصرد، دويبة، وفي المصباح الجُعل وزان عمرالحرباء، وهو ذكر أُمّ حبين. وهي حشرة سوداء تدحرج فضلات الحيوانات.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار المطبوع في ١١٠ جزء، الجزء ٦١ صفحة ٩٦.

وبعدها يقول: هذا الحديث يدلّ على وجوب الهجرة من مدن أهل المعاصي، التي لا يستطاع فيها النّهي عن المنكر(١).

#### • عوامل الجفاف

يبين الرسول الأكرم على عوامل القحط والجفاف في حديث له، فيقول: «لا تزال أُمتي بخيرٍ ما تحابُّوا وتهادُّوا، وأدُّوا الأمانة، واجمتنبوا الحرام، وقرَّوا الضَّيف، وأقاموا الصَّلاة، وآتوا الزَّكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك ابستلوا بالقحطِ والسِّنين» (٢).

يستفاد من هذه الرواية بأن عوامل القحط والجفاف عبارة عن:

١. الأُمَّة التي لا توجد الحبَّة فيما بينها، بل تنتشر العداوة.

٢. الخيانة في الأمانة.

٣. ارتكاب الأعمال المحرّمة والقبيحة.

٤. عدم احترام الضَّيف.

٥. عدم اقامة الصّلاة.

٦. عدم ايتاء الزُّكاة والخمس.

للأسف هذه الأُمور نشاهدها في أكثر البلاد الإسلامية، ونرى بأُمِّ أعيينا النتائج المؤلمة لهذه الأعال. نأمَل أن ينتبه المسلمين وخصوصاً شيعة أمير المؤمنين ﴿ من النوم العميق وان ينزيلوا الغامة السوداء من فوق

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٧٠ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٠: ٣٥٢.

رؤوسهم بالدعاء والاستغفار والتوجّه لإمام الزمان ﷺ، كي يجلبوا سحاب الرحمة لتنزل عليهم الحياة المباركة.

#### • فقدان النّعم الإلهيّة

واحدة أُخرى من عقوبات بعض الذنوب التي قرّرها الله تعالى هي فقدان النّعم الإلهية، فقدان النّعم التي صرفها الإنسان في معصية الباري تعالى، وبتعبير آخر: واحدة من الآثار السيئة للذنوب تغيير أو فقدان النّعم الإلهية.

قال سُهاعة: سمعت الإمام الصادق على يقول: «ما أنعمَ اللهُ على عبدٍ نعمةٍ فسلبها إيّاه حتّى يُذنب ذنباً يستحقُّ بذلك السَّلب»(١).

وهو مصداق للآية الكريمة التي تقول: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلاَ مَرَدًّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ (٢).

يقول الإمام الصادق ﴿ فِي تفسير هذه الآية: إن الله قصى قصاءً حتماً لا يُنعِم على عبدهِ نِعمةً فَيَسْلُبُها إيّاه، قبل أن يُحدِثَ العبدُ ذنباً يستوجب بذلك الذّنبِ سَلْبَ تلك النّعمُة؛ وذلك قول الله: «إنّ آلله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» (٣).

يقول الإمام السجّاد ﷺ في خصوص الذَّنوب التي تغير النَّعم الإلهيّة: «الذّنوب التي تُغيّر النِّعَم: البغي على الناس، والزّوال عن العادَةِ في الخير

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٠: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: ١١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الصّافي ١: ٨٦٦، وباختلاف يسير في بحار الأنوار ٦: ٥٦.

واصطناع المعروف، وكُفران النِّعَم، وترك الشُّك ». ثمِّ يتلو الإمام السجاد الله الآية المذكورة(١).

الإمام الصادق ﴿ في هذا الخصوص يقول: «إنّ الله عزّ وجلّ بعث نبيّاً من أنبيائه إلى قومه، وأوحى إليه أنْ قُل لقومك: إنّه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سرّاء فتحوَّلوا عمّا أُحبُّ إلى ما أكرِهُ إلّا تحوَّلتُ عمّا يحبّون إلى ما يكرهون، وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضرّاء فتحوَّلوا عمّا أكره إلى ما أحبّ إلّا تحوَّلتُ لهم عمّا يكرهون إلى ما يحبّون، وقل لهم: إنّ رحمتي سبقت غضبي، فلا تقنطوا من رحمتي فإنّه لا يتعاظم عندي ذنبُ عبد أغفرُهُ، وقل لهم: لا يسترَّضوا مُعاندين لِسَخَطي ولا يستخِفُّوا بأوليائي فإنّ لي سطواتٍ عند غضبي لا يقوم لها شيء من خلقي» (٢٠).

## • تقصير الأعمار

عقوبة أخرى جعلها الله سبحانه لبعض الذنوب هي تقصير الأعهار. يستفاد من الروايات المباركة أنّ أكثر الناس لا يموتون موتاً طبيعياً، بل لارتكابهم الذنوب لا يتوبون ولا يستغفرون لها؛ فيُعجّل الله تعالى لهم الموت، كها أنّ الأعمال الحسنة تُطيل من عمر الإنسان وتؤخّر أجله، مع إنّ الأعمال الحسنة لا تقدّم ولا تؤخّر الأجل الحتمى للإنسان (٣).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٦: ٢٨١، بحار الأنوار ٧٠: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٠: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس الآية ٤٩: ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهُم فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ ساعة ولايَسْتَقْدِمُونَ ﴾.

يقول الإمام الصادق ﷺ: «من يموتُ بالذُّنوب أكثر ممّن يموتُ بالآجالِ، ومن يَعيشُ بالإحسان أكثر ممَّن يعيش بالأعمار»(١).

إنّ المطلب الذي أشار إليه الإمام الله في هذه الرواية يشمل أغلب الناس. فالموت الذي يأتي على الإنسان في غير موعده هو علّة لارتكاب الذنوب. لكن من المعلوم أنّ هذا المطلب \_أي أنّ كلّ من يموت عاجلاً قدارتكب ذنوباً \_لا يشمل الناس بصورة كليّة وشاملة، فأعهار بعض الناس القصيرة، لاصلة لها بارتكاب الذنوب.

على سبيل المثال: قصر عمر الأطفال الذين يموتون في سنين الطفولة، أو الأنبياء والأوصياء الذين هم معصومين من الخطأ والزلل، يأتي على بعضهم الموت في غير موعده. فلا صلة له بارتكاب الذنوب.

لأنّ هؤلاء الأطفال والمعصومين غير مذنبين ليؤاخذهم أو يعاقبهم الله تعالى. لكن كما جاء في الروايات إنّ الموت الذي يشمل بعض الأطفال في غير موعده؛ هو عبارة عن امتحان لآبائهم وأُمهاتهم، أو سبب لسقوط ذنوبهما، أو رفع من درجاتها، أو يكون وسيلة لنيل هؤلاء الأطفال درجات عالية في الجنان.

أمّا الموت الذي يأتي في غير موعده للأنبياء والأوصياء هي فهو بسبب ما يظهرونه أُمتهم من العداوة لهم وما تكفر به من نعمة وجودهم بين ظهرانيهم. في الوقت الذي يكون وجود الأنبياء والمعصومين هي بينهم هو من أجلهم ومن أجل هدايتهم. يستفاد كثيراً من الروايات بأنّ: أيُّ أُمّة لاتستفيد من نعمة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٠: ٣٥٤.

وجود الأنبياء والأوصياء وحتى العلماء الموجودون بين ظهرانيهم من أجل هدايتهم؛ فالله سبحانه وتعالى يسلب منهم تلك النعمة العظيمة.

إذاً فواحدة من علل قصر أعهار الأنبياء والأئمة على هو رفض الناس وكفرهم بوجود هذه النعمة الإلهية العظيمة بينهم؛ فقصر عمر الأنبياء والمعصومين على لا صلة له بارتكاب الذنوب.

وكذا العكس، إنّ طول عمر الكفّار والمشركين والظالمين، لا تورد إشكالاً على هذه الرواية وأمثالها؛ لأنّه: أولاً: يمكن أن تكون أعهارهم أطول من الأجل المقدّر لهم، لكن ارتكابهم الظلم والذنوب يسبب لهم تقصيراً لأعهارهم. ثانياً: مثل هؤلاء الأشخاص وبسبب وجودهم في مناصب خاصة، يمكن أن يفعلوا بعض الأحيان أعهال حسنة، وتلك الأعهال تسبب بطول أعهارهم، مثل أن يصلون أرحامهم، أو يساعدون الفقراء والمساكين، فالله سبحانه يعطيهم جزاء أعهاهم الحسنة في الدنيا، ليأتوا بعد الموت وهم قد استوفوا جزاء كلّ أعهاهم الحسنة في الدنيا، وتبقي لهم أعهاهم القبيحة ليعاقبوا عليها في الآخرة.

لا ريب أنّ من بركات أعمال هؤلاء الكفّار الحسنة في الدنيا هو أن يطيل لهم الله سبحانه أعمارهم.

#### ● إنكار التوحيد، النبوة، الإمامة

إنّ إنكار وحدانيّة الله تعالى، ونبوّة الرسول الكريم عَلَيُّ، وإمامة أهل البيت وولايتهم على ، والتوغّل بالشرك وعبادة الأصنام؛ أثر آخر من الآثار السيئة

لذنوب الأشخاص الذين يضعون أقدامهم في ميدان عصيان الله سبحانه بدون وعي، ولا يتقدّمون نحو جنّة الحق والحقيقة، ولا يتقدّمون نافذة التّوبة والاستغفار لينعموا بدفء أشعتها.

رسول الله ﷺ في هذا الخصوص يقول: «يا عِبادَ اللهِ، احذروا الانهماك في المعاصي والتهاون بها فإنّ المعاصي تستولي الخِذلان على صاحبها حتى تُوقِعَهُ في رَدِّ ولاية وصيّ رسول الله، ودفع نبوَّة نبيّ الله، ولا تـزال أيـضاً بذلك حتى تُوقِعَهُ في دفع توحيد اللهِ والإلحادِ في دين الله»(١).

في الواقع إنّ هذا الحديث هو علامة خطرٍ للأشخاص الذين يرتكبون أيّ ذنبٍ بلا رادع، ولا تظهر عليهم علامات الأسف والندم، خصوصاً الذنوب التي ثمرتها انكار دين الله و حجة الزمان الله و وتظهر آثارها السيئة في آخر لحظات عمر الإنسان؛ فإن هذا المذنب وإن أظهر في أيّام حياته حفاظاً على ماء وجهه ومصلحته الدنيوية \_ إسلامه وإيمانه، لكن عاقبة مثل هؤلاء الأشخاص هو إنكار لكلّ المقدّسات الدينية.

الإمام الصادق ﷺ في رسالة له إلى أحد أتباعه، هكذا يقول: «إنْ أردت أَن يُخْتَم بخيرٍ عملكَ حتّى تُقبض وأنت في أفضل الأعمال فَعَظّم شُهِ حقَّه: أن تَبذُلَ نعماءه في معاصيه، وأن تَغترَّ بحلمهِ عنك، وأكرم كُلَّ من وجدتَه يذكرُنا أو ينتجِل مودَّتَنا ثمّ ليس عليك، صادقاً كان أو كاذباً، إنّما لك نِيَتُكَ وعليه كِذبُه» (٢).

قصد الإمام الصادق على من هذا الحديث هو : إنّ بذل نِعم الله سبحانه في

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٠: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٠: ٣٥١.

معصيته، والغرور الذي يُصيب الإنسان نتيجة حلم الله عليه، وعدم التوبة والاستغفار، وعدم احترام محبي ولاية أهل البيت الله بالخصوص عدم احترام أُولئك الذين يحملون علوم أهل البيت الله وعقائدهم ويحيون ذكرهم؛ هذه الأعمال تؤدي بهم إلى سوء العاقبة، والبراءة من كلّ العقائد السالمة الحقة.

ابن مسكان يروي أيضاً رواية عن الإمام الصادق ﷺ، حرّيُّ بشيعة ومحبيّ أهل البيت ﷺ أن يتأمّلوا بها بدقّة، فيقول:

«قال أمير المؤمنين إلى المن عبد إلا وعليه أربعون جُنّة ، حتى يعمل أربعين كبيرة ، فإذا عَمِلَ أربعين كبيرة انكشفت عنه الجُنن ، فتقول الملائكة من الحفظة الذين معه : يا ربّنا ، هذا عبدك قد انكشفت عنه الجُنن فيوحي الله عزّ وجل إليهن أن استروا عبدي بأجنحِتكم ، فتستُّره الملائكة بأجنحتها ، فما يدع شيئا من القبيح إلا قارَفه حتى يتمدَّح إلى الناس بفعله القبيح ، فتقول الملائكة : يا ربّ هذا عبدك ما يدع شيئاً إلا ركِبَه ، وإنّا لنستَحيي ممّا يصنع . فيُوحي الله اليهم : أن ارفعوا أجنِحَتكم عنه ، فإذا فعل ذلك أخذ في بُغضِنا أهل البيتِ فعند ذلك يَهتك الله سِتره في السماء ويستره في الأرض فتقول الملائكة : هذا عبدك قد بَقي مهتوك السّتر ، فيوحي الله إليهم : لو كان لي فيه حاجة ما أمرتُكُم أن ترفعوا أجنِحَتكم عنه » (١) .

#### • الفقر والحرمان

عقوبة أُخرى من عقوبات الذنوب في الدنيا هو الابتلاء بالفقر والحرمان

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٠: ٣٥٥.

وقلّة الرزق، الذي يعتبر عامل مهم من عوامل حرمان أعمال الخير والتوفيق المعنوي. أشرنا في بداية البحث إلى بعض الروايات في هذا الخصوص، وهنا نذكر مجموعة أُخرى من هذه الروايات.

يقول الإمام الصادق ﷺ: «إنّ الدُّعاء لَيَرُدُّ القيضاء، وإن المؤمن ليذنب فيحرمُ به الرِّزق»(١).

وروي عن الإمام أمير المؤمنين على هذا الخصوص، فيقول: «إحذَرُوا الذنوبَ فإنَّ العبد ليذنِبُ فيُحبسُ عنه الرِّزق»(٢).

الإمام الباقر ﷺ أيضاً يقول: «إن العبد ليذنب الذَّنب فَيزوى عنه الرِّزق» (٣). يقول العلامة المجلسي بعد نقله هذه الرواية: «فيزوى عنه الرزق» أي يقبض أو يصرف وينحى عنه، أي قد يكون تقتير الرزق بسبب الذنب عقوبة أو لتكفير ذنبه، وليس هذا كليّاً بل هو بالنسبة إلى غير المستدرجين فإنَّ كثيراً من أصحاب الكبائر يوسّع عليهم الرزق (٤).

لا ريب إن مثل هؤلاء الأشخاص يكونوا في حال استدراج، فالله تعالى يقول: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لاَيَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

أمَّا المؤمنون وشيعة أمير المؤمنين الله بعد أن يرتكبوا الذنوب؛ يبتلوا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٠: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٠: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٠: ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٧٠: ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ١٨٢.

بأنواع البلايا والمصائب، منها الفقر والحرمان؛ لينتبهوا ويستوبوا ويستغفروا حتى تغسل ذنوبهم، وتفتح أمامهم أبواب الرزق المادي والمعنوي.

نعم، إنّ العلاقة بين الذنب والفقر والحرمان وتقتير الرزق؛ علاقة شديدة جدّاً، حتى أنّ نيّة الذنب يعتبر فيها أحد عوامل الحرمان من الرزق. يـقول الإمام الصادق على: «إن المؤمن لَيَنْوي الذَّنبَ فَيُحرَمُ رِزْقُه»(١).

لا شكَّ أنَّ هناك عدَّة أدلَّة يستفاد منها بأنَّ الله سبحانه وتعالى لا يعاقب العبد على نيَّة ارتكابه للـذنب، إلّا أن يـرتكب ذلك الذنب، فـتثبت عـليه العقوبة. لكننا نضع عدَّة احتمالات لرواية الإمام الصادق علىه.

ا ـ تُحمل هذه الرواية على أنّ الإنسان إذا كانت لديه نيّة ارتكاب الذنب، ومُنع من ارتكابه بمانع معيّن، بحيث لو لم يوجد ذلك المانع لما أثّر على نيته وتصميمه الجدّي بارتكاب الذنب. في هذه الحالة تستحق نيّة الذنب الحرمان من الرزق. أمّا إذا صمّم الإنسان أن يرتكب ذنباً، وانصرف من هذا التصميم بدون مانع معيّن، وتأسف وندم وتاب من هذا التصميم؛ لا تشمله العقوبة.

٢ - إنّ الرزق الذي يشير إليه الإمام الصادق الله في هذه الرواية؛ هو الرزق الإضافي الذي يأتي للإنسان بدون تعب وعناء ومنة، لا أنّه الرزق المقدّر لكلّ الخلائق الذي تستند إليه حياة كلّ إنسان، فإن هذا الرزق يأتي على أساس الرحمة الإلهيّة التي تشمل كلّ المخلوقات، وكلّ إنسان يجيب بصرف هذا الرزق يوم القيامة هل صرفه في رضا الله تعالى أو في معصيته، إذ يقول الله سبحانه:

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال: ٢٨٨.

# ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ (١).

٣ ـ إضافة للاحتالين السابقين، يمكن أن يُراد بهذا الرزق هـ و الرزق المعنوي، والتوفيق العبادي والكمال العلمي، فنيّة ارتكاب الذنب، ولو لم تصل إلى مرحلة الفعل؛ تُحرِم الإنسان من مثل هذه الأرزاق، وسنشير بهذا الخصوص إلى بعض الروايات في الصفحات الآتية.

#### • تغيير قلب الإنسان

أثر آخر يتركه ارتكاب الذنوب والمعاصي في وجود الإنسان هـو تـغيير القلب وتلوّث الروح، بمعنى ذهاب كلّ وجوده.

يقول الإمام الصادق على بهذا الخصوص: قال أبي: «ما مِن شيءٍ أَفسدُ للقلبِ من خطيئةٍ، إن القلبَ لَيُواقِعُ الخطيئةَ فلا تزالُ به حتّى تَغْلِبَ عليه فيصيرُ أعلاهُ أسفله»(٢).

يستفاد من هذه الرواية بأنّ الذنب الذي يُسرتكب ولا يصاحبه التّسوبة والاستغفار؛ يترك مثل هذا الأثر على الإنسان.

دليلُ آخر على هذا المطلب ينقله لنا أبو بصير عن الإمام الصادق ﷺ، فيقول: سمعت الإمام الصادق ﷺ يقول: «إذا أذنبَ الرجلُ خرجَ في قلبه نُكتةُ سوداء، فإن تاب إنمحت وإن زاد زادت حتّى تغلب على قلبه فلا يُفلحُ بعدها أبداً»(٣).

<sup>(</sup>١) سورة التكاثر: ٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٠: ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٠: ٣٢٧.

يبين الإمام الباقر على هذا المطلب بصراحة أكثر في حديثه، فيقول: ما من عبد مُؤمن إلّا وفي قلبه نُكتة بيضاء، فإن أذنب وثنى خرج من تلك النكتة سواد، فإن تمادى في الذُّنوب اتَّسعَ ذلك السواد حتّى يُغطي البياض، فإذا غطّى البياض لم يرجع صاحِبهُ إلى خيرٍ أبداً وهو قول الله: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبهم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١)(٢).

## • قساوة القلب وفقدان التوفيق العبادي والمعنوي

أثر آخر من الآثار السيئة لارتكاب المعاصي، هو تحجّر القلب، بمعنى عدم الميل للاعمال العبادية، وفقدان التوفيق العبادي والمعنوي، وهذا العامل يؤدي بالإنسان إلى عدم الاستفادة من سعيه المعنوي وهدر أعماله العبادية، وعامل كبير لضياع العمر، والتخلّف عن ميادين المعنوية والكمال، والتوغّل في الشهوات والملذّات الماديّة، وعدم الاستفادة من العمر الغالي والأوقات الذهبية التي كلّ ثانية منها ثمينة على كلّ مؤمن يطلب الكمال.

على سبيل المثال: من آثار قساوة وتحجّر القلب هو جفاف دموع العين، في الوقت الذي إذا كانت دموع العين (البكاء) من أجل الخوف من الله تعالى أو شوقاً إليه، أو من أجل فراق الإمام الحجة الله أو البكاء من المصائب التي لاقوها آبائه الله لا سيا جده المظلوم أباعبدالله الحسين الله وجدته فاطمة الزهراء الله؛ له قيمة عالية لا تقابل ولا تقاس مع أى شيء.

<sup>(</sup>١) سورة المطففين: ١٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٠: ٣٦١.

يقول الإمام الصادق ﷺ: «ما من شيءٍ إلّا وله كيلٌ أو وزنٌ إلّا الدموع فإنَّ القطرة منها تُطفِئ بحاراً من نار ، فإذا اغرورقت العينُ بمائها لم يُرهق وجهَهُ قَتَرُ ولا ذُلَّةٌ ، فإذا فاضت حرَّمهُ الله على النّار ، ولو أنَّ باكياً بكى في أُمّةٍ لَرُحِموا»(١).

مع هذه الفضيلة والتأثير المذهل لدموع العين في حياة الإنسان الاجتماعية؛ الذنوب تجفّف العين من الدَّمع وتسبّب له قساوة القلب.

في حديث لأمير المؤمنين اللله الأصبغ بن نباتة ، يقول: «ما جَفَّتِ الدُّموعُ إلّا لِقَسُوةِ القلوبِ ، وما قَسَتِ القلوبِ إلّا لِكثرةِ الذنوب» (٢).

هذا نموذج من فقدان توفيق الأعمال العباديّة والكمالات المعنوية، والذي يعتبر عقوبة كبيرة للعبد.

يشير الإمام الصادق على في حديث جميل له إلى غوذج آخر من عقوبة الذنوب، وهو عدم التوفيق لأداء صلاة اللَّيل والمناجاة مع الله سبحانه في الأسحار، فيقول: «إن الرجُلَ يُذنِبُ الذَّنب فيحرمُ صلاة اللَّيل، وإنّ العمل السَيّئ أسرعُ في صاحبِهِ من السِّكِين في اللَّحم»(٣).

رسول الله ﷺ أيضاً يشير إلى هذه النقطة \_ فقدان التوفيق المعنوي والعلمي \_ بشكل أشمل، فيقول: «اتّقُوا الذُّنوبَ فإنّها مُمحِقّةٌ للخيراتِ، وإن العبدَ ليذنب

<sup>(</sup>١)الكافي ٢: ٤٨٢، وسائل الشيعة ١٥: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) يحار الأنوار ٧٠: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٠: ٣٣٠.

الذَّنبَ فينسى به العلم الذي كان قد عَلِمَه، وإن العبدَ ليذنب الذَّنبَ فيمتنِعُ به قيام الليلِ، وإن العبد ليذنبُ الذَّنبَ فَيَحْرِمُ به الرِّزق وقدكان هيِّناً له»(١).

<sup>(</sup>١) السعة والرزق: ٥، عدّة الداعي: ٢١١، بحار الأنوار ٧٠: ٣٧٧.



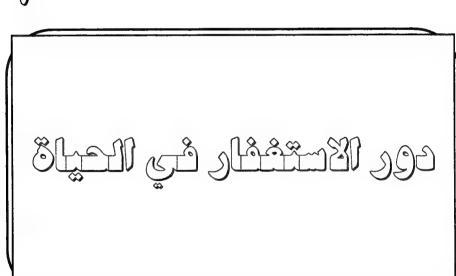



بتوضيح الآثار السيئة والانحرافات الفكريّة والعمليّة على وجود الإنسان بارتكاب الذنوب، يدرك كلّ إنسان عاقل بقليل من التأمّل بأنّ لذّت الذنب هي آنية وسريعة الزوال، لكن آثارها السيئة تـلازم الإنسان عـمراً كـاملاً وتعرّض حياته المادية والمعنويّة للخطر.

إذاً من الأفضل إذا ارتكب الإنسان ذنب ما فعليه أن يصحوا من غفلة الذنب؛ لأجل الخلاص من نكبة عمله القبيح الذي يهدد روحه وقلبه ووجوده في كلّ لحظة، ويقوده إلى مهاوي الانهيار في أعباق الشّقاء، ويتقرّبه شيئاً فشيئاً من عاقبة السوء. فعليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه، ويطلب من ذاته الرؤوفة أن يعفوا عن كلّ انزلاقاته، ويحوا بقلم عفوه جرائم أعباله؛ ليصلح بذلك العفو الانهيار الذي ألم به من أثر أعباله السيئة القبيحة الغير مقبولة في الدّين والدّنيا، وأن يطلب منه سبحانه أن يردّ عليه النّعم التي فقدها من جرّاء ارتكاب الذّنوب، وأن يقود روحه وقلبه من ظلمات الذّنوب إلى نور التّوبة والمغفرة، وأن يُصرف عنه عقوبات الذنوب التي ادّخرها له.

في كلامٍ جميلٍ لأمير المؤمنين ﷺ يُنبّه به كلّ قلب نائم، فيقول: «وأيمُ اللهِ ما

كان قومٌ قطُّ في غضِّ نِعمةٍ من عيشٍ فزال عنهم إلّا بذنوبٍ اجترحوها؛ لأنَّ الله تعالى ليس بظَّلامٍ للعبيد، ولو أنَّ الناس حين تنزِلُ بهم النِّقم، وتنزول عنهم النِّعم، فزعوا إلى ربِّهم بصدقٍ من نيّاتهم، وولهٍ من قلوبهم؛ لردَّ عليهم كُلَّ فاسدٍ»(١).

فعليه أنّ الأشخاص الذين يعانون من مصاعب ومشاكل الحياة المعنوية والعلمية والتخلف، يجب أن لا يغفلوا من دور أفكارهم وأعمالهم الغير مقبولة وتأثيرها على أُمورهم الماديّة والمعنويّة.

بل عليهم التوجّه لماضي أعالهم القبيحة، والعقوبة الصَّعبة التي ادّخرها الله سبحانه لمذنبي محبي أمير المؤمنين الله يجب أن يندموا ويأسفوا على الماضي المظلم لهم بأسرع وقت، وأن يعجّوا بالبكاء إلى الله تعالى وطلب العذر منه، وأن يستخدموا أفضل دعاء يعني الاستغفار يجعلوه على ألسنتهم دائماً؛ لينزل الله عليهم مطر الرحمة والمغفرة ويغسل بـه كـل تـلوثٍ لروحهم وفكرهم، ويُهيئنها لدرك الفيض الإلهي، والعناية الخاصة من الإمام صاحب العصر أرواحنا فداه.

## ● استغفار النّبيّ ﷺ

إنّ الله تعالى يعطي أمر الاستغفار لأنبيائه ورسله مع أنّهم معصومون من الخطأ والزلل؛ لأنّ الاستغفار يوسّع من وجود الإنسان، ويُهيّئ روحه وقلبه لاستلام الفيض الإلهي.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٠: ٣٦٤.

في آية من القرآن الكريم يأمر الله سبحانه رسوله ﷺ بالتسبيح وشكر النّعم، وبعدها يطلب منه أن يستغفره، فيقول تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ (١).

وفي مكان آخر يأمر الله نبيّه ﷺ بالصّبر والمقاومة، وبعد ذلك يـوصيه بالاستغفار، فيقول عزّ من قائل: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِلَـنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلإِبْكَارِ ﴾ (٢).

## ● هل كان استغفار النبي ﷺ من الذنب؟!

بالنظر إلى الأدلّة القطعيّة والحكمة التي لدينا على عصمة النبيّ على الذنب؛ هذا المنسوب إليه في ظاهر هذه الآية، ليس المراد منه الوقوع القطعي للذنب؛ لهذا السبب نصرف النظر عن ظاهر الآية، ونضع لها إحدى الاحتالات التالية:

١. كان النبيّ على يعمل من أجل الخلائق ويتفقد أمورهم، وكان لا يتردد من تلبية دعوة حتى الصبيان له ويتفقدهم بلغتهم الصّبيانية ويجيب على أسئلتهم، ولو كان هذا عمل عبادي له، ولكن كأنه يرى على إنّ هناك فاصلة بينه وبين ربّه. ومن باب «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين»، كان يرى هذا التفقد للخلائق نوعاً من التقصير والذّنب. ومن هنا كان مقيداً بذكر الاستغفار يومياً ماءة مرّة، وإذا لم يستغفر لا يهدأ. فالله سبحانه يأمره بالاستغفار ممّا يراه هو تقصيراً وذنباً، مع أن الله تعالى لا يعتبره ذنباً له.

<sup>(</sup>١) سورة النصر: ٣.

<sup>(</sup>٢)سورة غافر: ٥٥.

٢. إنّ هذا الأمر بالاستغفار صحيح أنّه موجّه للنبيّ على لكن المراد منه أمّته؛ ليتعرّفوا على أهميّة الاستغفار ودوره في التوفيق المادّي والمعنوي، وليتأسّوا بنبيّهم فيستغفروا من زللهم وذنوبهم، لينجوا من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة، ويحصلوا على السّعادة الأبديّة، خصوصاً أنّ أكثر الناس يفعلون كلّ ما كان يفعله رسول الله على عذكروا الاستغفار مثله؛ لذلك أمره الله تعالى بالاستغفار، ليأخذوا هذا الدرس منه.

٣. إن ذنب مجموعة تعتقد بمذهب معين يسجّل باسم صاحب ذلك المذهب شاء أم أبي، وإن كان قد حذَّرهم من ارتكاب الذنب، فالله سبحانه نسب ذنوب الأُمّة إلى النبيّ، فيقول: ﴿ وَاستَغْفِر لِلنَّبِكَ ﴾، يعني أيَّها النبيّ إذا أردت أن تُنجي أُمّتك فاستغفر لذنوبهم، واطلب لهم الرحمة، ومن هذا الطريق يستحقّون شفاعتك.

## ● الحصول على الشفاعة الكبرى باستغفار النبيّ ﷺ

إنّ الحصول على المقام المحمود والشفاعة الكبرى للنبيّ الله يأتي عن طريق أداء صلاة اللّيل، والاستغفار في الأسحار؛ لذلك خاطبه الله تعالى بقوله: ﴿ وَمِنَ اللّيلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لِكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ (١).

قيل: المقام المحمود الذي أعطاه الله للنبيّ على همو من أجل التهجّد في الأسحار، وتلاوة القرآن، والمناجاة مع الله، والاستغفار لأُمّته، وهذا هو مقام الشفاعة الكبرى التي تختص بالنبيّ على.

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٧٩.

إنّ استغفاره في الأسحار لشيعة ومحبي أمير المؤمنين الله هو أحد عوامل حصولهم على شفاعته ﷺ؛ ليصلوا باستغفاره إلى الرّحمة الإلهيّة، وهذا خير شاهد على الاحتال الثالث للآية السابقة.

وشاهد آخر لهذا الاحتمال، آية صريحة أُخـرى يأمـر بهـا الله تـعالى نـبيّه بالاستغفار لأُمّته؛ ليصرف عنهم العذاب، فيقول عزّ وجـلّ: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُم وَاسْتَغْفِر لَهُم ﴾ (١).

## ● وجود النبي ﷺ أهم عامل لدفع البلاء

إن استغفار النبي على لأمّته كان لا يدفع عنهم العذاب والبلاء فحسب، بل لأجل وجوده المبارك بين ظهرانيهم، فالله تعالى كان يرفع العذاب عنهم بوجوده، فيقول تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم وأَنْتَ فيهِم ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٣٣.

أَكبرُ الحِصْنَين وبقيَ الاستغفار فأكثروا منه، فإنَّه ممحاةٌ للذُّنوب، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (١).

### ● الاستغفار مثل النبئ ﷺ يدفع البلاء

نستنتج من حديث النبي على واستدلاله بالآية المباركة: إنّ الذي يقف بدرجة الوجود المبارك للنبي على لدفع العذاب؛ هو استغفار الناس لذنوبهم. لا يذكر الله تعالى هذه الآية بعد الآية المذكورة اعتباطاً، فيقول سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٢).

يعني: إنّ استغفار الناس لذنوبهم له نفس الدور ـ بـدفع العـذاب ـ مـن الوجود المبارك للنبيّ عَلَيْ في حياته بين أُمّـته. الوجـود الذي رسـالته انـزلت الرحمة لكلّ العالمين، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

من هنا نُدرك بأنّ المنزلة العليا للاستغفار، هو من أجل حياة ماديّة ومعنويّة سالمة وطيبة، ومن أجل نزول الرحمة الخاصة الإلهيّة على الإنسان، بحيث يُعتبر أحد أهمّ العوامل ـ بعد وجود النبيّ ﷺ ـ لدفع ورفع العذاب الإلهيّ.

## ● الاستغفار ومكانته في العبادة

لا يخفى على أحدٍ من أنّ بعض العبادات تُسقط الذنوب عن الإنسان

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار: ٥/١٤٦، وسائل الشيعة ١٦: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ١٠٧.

وتطهّره وتجعله كيوم ولدته أمّه، وهناك توصيات ضمن هذه العبادات بالاستغفار، من حيث أنّ الاستغفار هو: طلب العفو من الله تعالى والعودة إلى المعنويّات والطاعات الحقّة على أساس الإيمان والمعرفة. الاستغفار يمعني: الصلح مع مبدأ كلّ الفيوضات، والارتباط مع منبع كلّ الكمالات.

إنّ وجود مثل هذه الحالة في الإنسان \_ خصوصاً في حالة العبادة \_ تجعله ينال المقام الأسمى عند الله، ويستفيد من عباداته أكثر، ولذلك فإن العبادات المختلفة مع ما لها \_ بنفسها \_ من الآثار الكبيرة في نزول الرحمة و المغفرة على الإنسان، فقد وُصِّى بالاستغفار والمداومة عليها.

على سبيل المثال: الحج أحد الأعهال العبادية العظيمة، وآثاره المعنوية كبيرة جداً للإنسان إلى حد ذُكِرَ لإتيان الحج بأنه يسقط المعاصي، ويغسل القلوب من أدران الذّنوب، بل هذا الأثر ذكر لبعض أعهال الحج؛ فعندما يقف الحاج في صحراء عرفات، وبعد حلول الغروب ينفر إلى المشعر الحرام، فإنّه يخرج من الذّنوب كها ولدته أُمّه لا ذنب له(١).

فع كلّ هذه البركات للحجّ، عندما يأمر الله تعالى بالنّفر من عـرفات إلى المشعر الحرام يوصي بالاستغفار وطلب العفو فيقول: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَمَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱلله إِنَّ ٱلله غَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ (٢).

غوذج آخر: زيارة الإمام الرضا الله ، فإنّ لها فضل عظيم وثواب جزيل، حتى ذُكِر بأنّ زيارته تعادل سبعين حجّة أو ألف ألف حجّة مقبولة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر وسائل الشيعة ١٣: ٤٥٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر بحار الأنوار ٩٩: ١٦/٣٥ و: ٤/٣٣.

ومن أقلّ آثار هذه الزيارة هو غفران كلّ الذّنوب<sup>(١)</sup>.

مع كلِّ هذه الآثار والبركات لزيارة الإمام الرضا ﷺ، فالزائر عندما يفرغ من صلاة الزيارة حريُّ به أن يقرأ دعاء الزيارة الشامل على فقرات مختلفة للاستغفار.

في قسم من دعاء الزيارة نرى هذه العبارات: ربّ إنّي أستَغْفِرُك استغفار حياءٍ، وأستغفِرُك استغفار رجاءٍ، وأستغفِرُك استغفار إنابةٍ، وأستغفِرُك استغفار رغبةٍ، وأستغفِرُك استغفار طاعةٍ، وأستغفِرُك استغفار إلى الستغفار وأستغفرك الستغفار ذلةٍ، وأستغفرك الستغفار ذلةٍ، وأستغفرك الستغفار ذلةٍ، وأستغفرك الله، هارب إليك، فصل على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وتُب على جميع خَلْقِك، يا أرحم الراحمين.

فالله سبحانه وتعالى يُحبُّ توسل واعتذار عبده حتى وإن كان قد غفر له الذنوب سابقاً، مضافاً إلى أنّ الاستغفار، يُوجد في الإنسان حالة خاصة وهي: جعل العبد ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، ولا يكرّر الأخطاء السابقة التي ارتكبها.

## • المستغفرين أحباء الله تعالى

إِنَّ حُبِّ الله تعالى للمستغفرين نراها في صريح آيات القرآن الكريم، فيقول: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوابِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر بحار الأنوار ٩٩: ١٠/٣٤ ــ ١٢ و٣٣/٣٨ و: ٤١/٤٠ و: ٤٤/٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٢٢.

وإنّ أهل بيت الوحي على أشاروا أيضاً إلى هذه المحبوبية في أحاديثهم، فني حديث عن الإمام الصادق على قال: أما إنّ أصحاب رسول الله على قال: يا رسول الله، نخاف علينا النفاق، قال: فقال لهم: ولم تخافون ذلك؟

قالوا: إنّا إذا كنّا عندك فذكّرتنا، روعنا ووجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأنّا نعاين الآخرة والجنّة والنار، ونحن عندك، وإذا دخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال يكاد أن نحول عن الحال التي كنّا عليها عندك، وحتى كأنّا لم نكن على شيء؟ أفتخاف علينا أن يكون هذا نفاقاً؟

فقال لهم رسول الله على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي في الدنيا، والله، لو أنّكم تدومون على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة، ومشيتم على الماء، ولولا أنّكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً لكي يذنبوا ثُمَّ يستغفروا، فيغفر لهم إنّ المؤمن مفتّن توّاب أما تسمع لقوله: ﴿ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ ﴾ (١)، ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ (٢) - (٣).

يُستفاد من الآيات والروايات السالفة الذكر ما يلي:

إنّ الاستغفار وطلب العفو من الله تعالى ليس فقط من أجل الذنوب التي ارتكبها الإنسان، بل هو نوع من الدعاء والعبادة التي تحبّب الإنسان إلى الله تعالى. وهي طريقة عباد الله الصالحين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) سورة هـود: ۹۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ١: ٣٢٧/١٠٩. بحار الأنوار ٦٧: ٥٦ ـ ٢٨/٥٧.

نعم، إنّ الاستغفار وطلب العفو والمغفرة من الله الغفور؛ تقرّب العبد من خالقه الرحيم، وتسموا به إلى أعلى مراتب المعنويّة والكمال، وتوصله إلى منزلة أوليائه وإمام زمانه عجل الله فرجه؛ والدوام على ذلك يسبب زيادة في الرزق المادّي والمعنويّ.

### ● سعي الشيطان من أجل نسيان الاستغفار

الاستغفار له محبوبية شديدة عند الله تعالى، وله آثار وبركات كـثيرة في حياة محبي أمير المؤمنين على ممّا تجعل بالشيطان أن يُجنّد كلّ جنوده، ليُـنسي ذكر الاستغفار من أذهان العباد حتى لا ينالوا هذا التوفيق.

من هنا، عندما يرتكب العباد الذنوب ويساقون نحو الانحراف، يكون كلّ سعي وجهود الشيطان أن يُذهِب ذكر الاستغفار من أذهان العباد ويُنسيهم ذكره، حتى لا تتكون لديهم حالة الندم والأسف والتّوبة، ويغلق عليهم طريق الصلح مع الله والإمام الحجّة صاحب الزمان على.

فعن الإمام الصادق ﷺ، قال: لمّا نزلت هذه الآية: ﴿ وَٱلَّـذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِلْأُنُوبِهِمْ ﴾ (١)، صعد ابليس جبلاً بمكّة يقال له: ثور، فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه، فقالوا: يا سيدنا، لِم دعوتنا؟ فقال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا، فقال: لست لها. ثمّ قام آخر فقال مثل ذلك، فقال: لست لها. ثمّ قال: باذا؟

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٣٥.

فقال: أعدهم وأُمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. فقال: أنت لها، فوكّله بها إلى يوم القيامة (١).

#### ● أولياء الله لا ينسون الاستغفار

إن المصداق الحقيقي للأولياء وعشّاق الله، جاء من الدوام على ذكر الله تعالى، وتشكّلت في وجودهم مراتب مختلفة من التقوى إلى حدّ يحسبون جزء من عباد الله المخلصين، ولا يجد الشيطان إلى وجودهم سبيلاً.

مدح الله تعالى هؤلاء في القرآن الكبريم، قال: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ ﴾ (٢).

إنّ إحدى صفات هؤلاء \_ مع كلّ المقامات والكمالات التي لديهم عند الله \_ هو الاستغفار الدائم في الأسحار، فالله تعالى مجدّ عملهم هذا في القران، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* ءاخِذِينَ مَآ ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ \* كَانُوا قَلِيلاً مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ \* وَبِٱلأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \* (٣).

## ● سرّ استغفار النبيّ وأوصيائه ﷺ

نحاول هنا تسليط الضوء على سرّ استغفار النبيّ وأوصيائه الطاهرين ﷺ مع أنّهم لم يرتكب أحدٌ منهم اصغر ذنب بل ولا مكروه، ومع ذلك نـراهـم

<sup>(</sup>١) الأمالي للشيخ الصدوق: ٤/١٩، وسائل الشيعة ١٦: ٧/٦٦، بحار الأنوار ٧٠: ٤٨/٣٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: ١٥ ـ ١٨.

يطلبون العفو والمغفرة من الله تعالى صباحاً ومساءً.

إضافة إلى النقاط التي ذكرناها في سرّ استغفار النبيّ في الصفحات السابقة، نُشير هنا إلى نقطة أخرى وهي: إنّ النبيّ وأوصيائه على هم أفضل مصداق لعباد الله الصالحين، حصلوا على أعلى درجات التقوى التي تشكّلت في وجودهم، وامتلكوا كلّ أوصاف عباد الله المخلصين، كلّ ذلك جاء من عدّة عوامل؛ أحدها الاستغفار والمناجات مع ربّ العالمين في الأسحار.

وهم إضافة لذلك صعدوا بكمال العبوديّة إلى قمـة الحـق الرفـيعة التي لا يتصورها ويدرك حقيقتها أحد فضلاً من الوصول إليها.

مع كلّ هذه الدرجة الرفيعة ومع وجود كلّ الكمالات والخدمات، كانت عبادتهم مستمرة ليلاً ونهاراً، ويروون أنفسهم مقصّرين أمام الله تعالى، ودوماً يطلبون من العليّ القدير العفو والرحمة.

بلا شك فالنبيّ وأوصيائه ﷺ أكمل مصداق للكثير من الآيات القرآنية التي وصف بها الله تعالى العباد الصالحين، ونعتهم بأشخص الصفات الكاليّة ألا وهو الاستغفار بالأسحار، فيذكرهم الله تعالى في سورة آل عمران بقوله: ﴿ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ ﴾ (١).

مع إنّ هذه الأوصاف المذكورة هي عناوين الخصال الجميلة لكمال المتقين والذين تنتظرهم نِعم الجنان؛ لكن لا ريب في أنّ النبيّ وأهل بيته الطاهرين على أفضل مصداق لهذه الآية الشريفة، بل صلاة الليل والاستغفار في السحر

<sup>(</sup>١)سورة آل عمران: ١٧.

للنبيِّ ﷺ كانتا واجباً عليه؛ لذلك خاطبه الله تعالى وحده في هذه الآية: ﴿ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحمُوداً ﴾ (١).

ما كان النبي على مقيد بذكر الله تعالى في الأسحار ومناجاته وطلب العفو والمغفرة منه فقط؛ بل كان يقيد نفسه كلّ يوم بذكر الاستغفار، فكان يـقول: «إنّه لَيُغانُ على قلبي حتّى أُستغفِرَ في اليوم مِئةً مَرَّةِ»(٢).

وعن الصادق ﷺ قال: «كان رسول الله ﷺ لا يقوم من مجلسٍ وإن خـفَّ حتّى يستغفر خمساً وعشرين مرَّة» (٣).

أمير المؤمنين الله أيضاً يتلوا في قنوت الوتر استغفاراً خاصاً يشمل مجموعة من الآيات القرآنية التي جاء فيها ذكر الاستغفار (٤).

وكذا يقرأ أمير المؤمنين الله بعد نافلة الصبح استغفاراً له مضامين عالية ، وهذا الاستغفار له سبعين فقرة وكل فقرة منه تُرشد الإنسان إلى طريق معرفة وطاعة الله سبحانه ، وتُرشده أيضاً إلى طريق جبران نقائص أعماله (٥).

سائر الأئمة المعصومين على أيضاً كانوا يقرؤن الاستغفار ليلاً ونهاراً. إضافة للتأكيد على الاستغفار الذي جاء في الآيات والروايات الكثيرة، هناك أدعية مثل: دعاء كميل، دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء الإمام الحسين على يوم عرفة،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخبار: ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٩٠: ٢٢/٢٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر بحار الأنوار ٨٤: ٢٨٢. وقد ذكرناه في صفحة: ١٩٤، من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) البلد الأمين ٦٨. بحار الأنوار ٨٤: ٣٢٦. وقد ذكرناه في صفحة: ٢٠٧، من هذا الكتاب.

المناجات الشعبانية و...، كان أهل البيت على يـواظـبون عـلى قـراءتهـا في مناسبات مختلفة، والتي تبيّن طلبهم المغفرة من الله تعالى، وكان يصحبها عادة البكاء والحسرة، وهي تعطي الدليل على أهميّت الاستغفار ودوره الحيوي في إحياء نفس وروح الإنسان.

وفي الحقيقة هذا الطلب للمغفرة على ألسنة الأئمة على اضافة إلى تبيين معرفتهم وخلوص نيّاتهم المنقطعة النظير؛ هي درس كبير لشيعتهم ومحبيهم لكي:

أُوّلاً: أن يعملوا جاهدين بأن لا يرتكبوا الذنوب، وإضافة لذلك أن يروًا أنفسهم مقصّرين أمام الله تعالى دائماً، ولا يستحسنوا عباداتهم وأعمالهم الخيرة، وليستغفروا دائماً لتقصيرهم.

ثانياً: إذا ارتكبوا ذنباً، لا يستصغروا ذلك الذنب، وأن يطلبوا العفو والمغفرة من الله تعالى؛ لكي تُفتح أمامهم أبواب الحبّة والمعرفة والأُنس مع الحقّ.



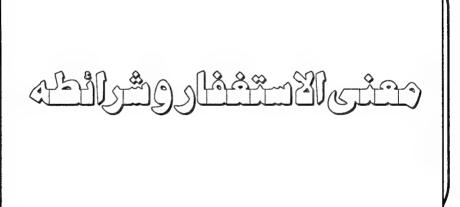

## • ما هو الاستغفار الواقعي؟

نذكّر بآثاره وبركاته؛ لا بأس أن نعرف: كيف تأخذ صورة استغفار الإنسان شكلها الحقيقي، وبترديد ذكر الاستغفار هل نستطيع أن نحصل على كلّ آثاره؟ إنّ الذي ارتكب الذنوب، وانحرف عن طريق الدين والولاية المستقيم، لو

أمَّا الآن فبعدما أوضحنا إلى حدَّ كبير شرف وفضيلة الاستغفار، وقبل أن

ومذهب أهل البيت ﷺ، وأصلح بينه وبين الله تعالى؛ فالله سبحانه يُـصرف عن أعهاله السابقة النظر، ويقبل ندمه كفّارة لذنوبه ويغض النظر عن معاقبته.

تأمّل قليلاً يدرك بأنّه لو توجّه نحو الله تعالى، والتزم بأحكام الإسلام النورانيّة

عن اعماله السابقة النظر، ويقبل ندمه كفارة لدنوبه ويغض النظر عن معاقبته. إنّ التّوبة والعودة إلى الله تعالى عبارة عن الميل القلبي للـتائب نحـو نـور المعرفة وحبّ الحقّ والوصول إلى عيون الهداية والسعادة الصافية. ودليـلها: الندم الباطني وإظهار شخص التائب لهذا الندم، وأفضل لفظ لإظهار هذا الندم هو الاستغفار، الذي أوصى به الله جلَّ وعلا في القرآن، وأراد من أُمّة نبيّه على أن يُظهروا ندمهم مـن طـريقه، وأن يـطلبوا مـن الله القـدير أن يـعفوا عـن تقصيرهم، وأن ينزل على أرواحهم وأجسامهم مطر رحمته ومغفرته.

هذا الذكر الشريف \_ يعني الاستغفار \_ جاء بتعابير مختلفة في أحاديث النبيّ وأهل بيته ﷺ، وكلّ تعبير منه يُظهر الندم من ذنبٍ معينّ، أُوصِيَ بذكره طوال أيام الأسبوع وساعات اللّيل والنّهار بعدد خاص وكلّ عدد له آثار كبيرة، وسنُشير إلى نماذج منها في آخر الكتاب.

المهم هنا: هو أن إظهار الندم يأخذ شكله الحقيقي إذا كان نابعاً من القلب، تبيّن آثاره في العمل أيضاً بوضوح. أمّا الشخص الذي يرتكب الذنب ويعزم على ارتكابه مرّة أُخرى ويستغفر؛ مثله كمثل المستهزئ بالله تعالى.

يُشير الإمام الصادق ﷺ في حديثه إلى هذه النقطة فيقول: «التّــائبُ مــن النَّـنب كَمَن لا ذنب له، والمُقيمُ على ذنبِ وهو يستغفر كالمستهزئ»(١).

ليس اعتباطاً أن تحوي بعض الروايات على أشكال وصور مختلفة للاستغفار، قيل: إنّ هذا الاستغفار يكون مؤثراً إذا صاحبه الندم من الاعبال السابقة، وتصبح لدى الإنسان حالة النفرة والاشمئزاز من ذنوبه.

يقول الإمام الصادق ﷺ: ما من مؤمنٍ يُقارِفُ في يومه وليلتهِ أَربعين كبيرةٍ فيقول وهو نادمٌ: «أَستغفِرُ اللهَ الَّذي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ، بديعُ السماواتِ والأرض، ذُو الجلالِ والإكرامِ، وأَسألُه أَن يُصَلِّي على مُحمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ وأَن يَتُوبَ عليَّ» إلاّ غَفَرها اللهُ عزّ وجلَّ لَهُ، ولا خيرَ فيمن يُقارِفُ في كُلِّ يومٍ أكثر من أَربعين كبيرةٍ (٢).

<sup>(</sup>١) مستدرك سفينة البحار ٧: ٦٠١.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٤٣٨، ثواب الأعمال: ١٦٩، المحجّة البيضاء ٧: ٢٦، وسائل الشيعة ١٦: ٦٧ باختلاف يسير، بحار الأنوار ٩٠: ٣٧٧.

#### • شرائط الاستغفار

يُبيّن الإمام أمير المؤمنين ﴿ في كلام له الشرائط الجامعة من أجل تحقيق الاستغفار الواقعي: حريًّ أن يُدقَّق ويُعمل به، نقله وتكلّم في شرحه وتفسيره الكثير من العلماء، منهم السيد المرتضى ﴿ ميث يقول: قال رجل في حضرة أمير المؤمنين ﴿ أَستغفِرُ اللهُ .

فقال له الإمام ﷺ: «ثكلتك أُمُّك، أتدري ما الاستغْفَارُ، إِنَّ الاستغِفارَ درجةُ العِلِّيِّينَ، وهو إِسمُ واقِعٌ على سِتِّ مَعانِ:

أُوَّلُها: النَّدم على ما مضي.

والثَّاني: العزمُ على تَركِ العَوْدِ عليه أبداً.

والثَّالِثُ: أَنْ تؤدِّي إلى الخلُوقينَ حُقُوقَهُم حتَّى تَلْقَ الله أَمْلَسَ ليسَ عليكَ تَبعَةً.

والرّابِعُ: أَنْ تَعْمِدَ إلى كُلِّ فريضةٍ عَلَيكَ ضَيَّعْتَهَا تُؤَدّي حَقَّها.

والخامِسُ: أَنْ تَعْمِدَ إلى اللَّحمِ الَّذي نَبَتَ عَلَى السُّحتِ فَتُذيّبهُ بِالأَحزانِ حتى تَلْصِقَ الجِلدَ بالعَظم وَيُنْشَأُ بينها لَحْمٌ جديدٌ.

والسّادسُ: أَنْ تُذيقَ الجِسمَ أَلَمَ الطّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلاوَةَ المعصِيَةِ فَعِنْدَ ذلكَ تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ»(١).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة الحكمة رقم ٤١٧، المحجّة البيضاء ٧: ٦٣، وسائل الشيعة ١٦: ٧٧.

من الواضح أنّ الشروط الأربعة الأُولى في كلام أمير المؤمنين الله تتحقّق بها التّوبة والاستغفار ، وإذا لم تتحقق هذه الشروط الأربعة لا تتحقّق التّوبة الواقعيّة .

أمّا الشرطان الخامس والسادس فهما شرطاكمال للتوبة والاستغفار، وليس من باب توقف الواجب على أدائهما، بل إذا أراد شخص أن يصل إلى كمال التّوبة وأن يحصل على كلّ الآثار الكماليّة والمعنويّة للاستغفار يجب أن يؤدّي هذا الشرطان.

### • الولاية أهم شرط لقبول التوبة والاستغفار

ذُكر أنّ الولاية هي أهم شرط لقبول التّوبة والاستغفار، بـل هـي شرط القبول ولها تأثير كبير على سائر الشرائط، وهي: الاعتقاد بـولاية وخـلافة أمير المؤمنين عليّ بن ابي طالب إله أوّل خليفة بعد رسول الله عليه وإمامة أبنائه المعصومين إلى الإمام صاحب الزّمان على.

وذُكرت الولاية في آياتٍ ورواياتٍ كثيرة من الفريقين وأُكِّدَ عليها حتى وصلت حدّ التواتر بل أعلى منه، وبيان ذلك يحتاج إلى كتب مستقلّة، ونحن نُشير هنا إلى الآيات والروايات التي لها دور أساسي لولاية أهل البيت على في قبول التّوبة والاستغفار.

عن حفص بن غياث: قال الإمام الصادق ﷺ: «لا خيرَ في الدُّنيا إلّا لِرَجُلَين: رجلٌ يزدادُ في كُلِّ يومٍ إحساناً، ورجلٌ يَتَدارك ذنبهُ بالتّوبة. وأنّى لَهُ بالتّوبة، واللهِ لو سَجَدَ حتّى يَنْقَطِعَ عُنقُه ما قَبِلَ اللهُ منه إلّا بولايَتِنا»(١).

<sup>(</sup>١) الخصال للشيخ الصدوق ١: ٤١، روضة الواعظين ٢: ٤٤٧، وسائل الشيعة ١٦: ٧٦، مستدرك الوسائل ١: ١٥٢.

ينقل لنا عبدالله بن عباس أيضاً حديث جميل عن النبي على في شخصية أمير المؤمنين الله ، فيقول: رأيت حسّان بن ثابت الشاعر في منى عند النبي على والناس مجتمعون، فالتفت إليَّ النبي على وقال:

«معاشر الناس، هذا عليّ بن أبي طالبٍ، سيدُ العربَ، والوصِيُّ الأكبر، منزِلَتُهُ مِنّي مَنْزِلَةُ هارون من موسى إلّا أنَّه لا نبيّ بعدي، لا تُقْبَلُ التّوبةُ من تائبِ إلّا بحبّه»، فالتفت النبيّ ﷺ إلى حسان، فارتجل حسان هذه الأبيات:

إلّا بِحَبُّ ابنِ أبى طالبِ والصِّهُ لا يَعْدِلُ بالصاحِبِ رُدَّت له الشمسُ من المغربِ بيضاً كأن الشمس لم تغرب<sup>(۱)</sup> لا تُسقْبَلُ التّوبةُ من تائبٍ أخو رسولِ اللهِ بل صهرُه ومن يكُن مثلُ عليٍّ وقد ردَّت عليه الشمس في ضوئها

كما يُشير الإمام الصادق الله في تفسير آية من القرآن الكريم إلى مكانة ولاية أهل البيت على وارتباطها في قبول توبة الشخص المذنب.

قال يعقوب بن شُعيب: سألت الإمام الصادق الله ما معنى هذه الآية: ﴿ وَإِنِّسِ الْغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ (٢) ؟ فقال الله: «ومَنْ تابَ من ظُلْم، وآمَن مِن كُفْرٍ، وعَمِلَ صالحاً ثُمَّ اهتدى إلى ولايتنا» (٣). وأشار إلى صدره.

يعني: إنّه إذا أراد أحدٌ أن يستفاد من توبته واستغفاره ويحصل على عفو الله الغفّار، يجب أن يعرف قبل توبته مقامنا، ويعتقد بخلافتنا وإمامتنا أهل البيت

<sup>(</sup>١) بشارة المصطفى ﷺ: ١٤٧، ٢٣٤ . بحار الانوار ٣٧: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ٢٣، بحار لاأنوار ٢٧: ١٧٦.

بالخصوص امامة إمام زمانه، صاحب الزمان عجل الله فرجه؛ ليقبل الله تعالى توبته ويصرف النظر عن ماضيه وسوابقه.

في حديث آخر للإمام الصادق على يوضّح فيه هذا المطلب أكثر. قال داود الرقيّ: دخلت على الإمام الصادق على وقلت له: جُعلت فداك، ما هذه الهداية التي جاءت بعد التّوبة والإيمان والعمل الصالح في قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّالُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ آهْتَدَىٰ ﴾ (١)؟

فقال الإمام ﷺ: «مَعرِفَةُ الأَئمةِ واللهِ، إمامٌ بَعد إمام» (٢).

والإمام الباقر ﷺ أيضاً بعد أن تلا الآية المذكورة قال: «واللهِ لو أنَّهُ تــابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحِاً ولَمْ يَهْتَدِ إلى ولايَتنِا ومَودَّتِنا ويَعْرِفَ فَضلَنا ماأَغنى عنه ذلك شيئاً»(٣).

إنّ دور الولاية في قبول التّوبة والاستغفار حسّاس جدّاً، فلا تـقبل تـوبة إنسان منكر الولاية مهما عمل.

فمثلاً: الوقوف في صحراء عرفات يوم عرفة، والذي يكون فيه الغفران قطعي من الله تعالى، وكلّ إنسان مهها عمل إذا وقف ذلك الموقف يُغفر له، وفي مضمون روايات كثيرة: كلّ إنسان محسناً كان أو مسيئاً إذا وقف الموقف في عرفات ويدعوا الله سبحانه يستجاب دعاؤه ويُغفر له(٤). مع كلّ هذه الوعود

<sup>(</sup>١) سورة طه: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) فضائل الشيعة للشيخ الصدوق، عنه بحار الأنوار ٢٧: ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات الكوفي: ٩٣، بحار الأنوار ٢٧: ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر وسائل الشيعة ١٣: ٥٤٤ الباب ١٧. و: ٥٤٦ الباب ١٨.

القطعيّة من الله تعالى، فهناك مجموعة محرومة من هذه النّعمة، وهم الّدين أنكروا ولاية أهل بيت النبيّ على ولا يعتقدون بها بعد النبيّ على .

نعم، منكري ولاية أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين الله وقفوا كلّ سنة من سنين عمرهم موقف عرفات ودعوا الله تعالى لا تُنغفر ذنوبهم ولايستجاب دعاؤهم.

ينقل المرحوم العلّامة المجلسي رواية في هذا الخـصوص من فـقه الإمـام الرضا ﷺ، حريّ بنا أن نتأمّلها بدقة.

عن الإمام الرضا على، عن أبيه الإمام موسى الكاظم على، قال: «إنّه لا يَقِفَ أحدٌ من مُوافقٍ أو مُخالفٍ في الموقف إلّا غُفِرَ له». فقيل: إنّه يَقِفَهُ الشّاري والنّاصبُ وغيرهما؟! فقال: «يُغفَرُ للجميعِ حتّى إن أحدهُم لو لم يُعاود إلى ما كان عليه ما وُجِدَ شيءٌ ممّا تقدّم وكُلُّهم مُعاودٌ قبلَ الخُرُوجِ من الموقِفِ»(۱). إذن، إنّ الّهذين يهلسون تهاج الولاية وحبّ أمير المؤمنين وأولاده المعصومين على يجب أن يعرفوا قدر ومنزلة مذهب التشيّع، ولا يفرّطون به بأي ثمن كان، ومع الاستغفار وطلب الغفران من الله تعالى يمحوا سوابقهم، وليضمنوا بالاعتذار قلب الإمام صاحب الزمان على، ذلك القلب الذي يحزن بذنوب الشيعة، ويفرح بتوبتهم واستغفارهم.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٩٦: ١١.

8

مواثق قبول الاستثشار



بعض الصفات الرذيلة والانحرافات الفكريّة والعمليّة مبغوضة عند الله تعالى، بحيث لا يقبل معها كلّ عمل. إلّا إذا حرّر الإنسان نفسه من ذلك العمق،

إنّ وجود مثل تلك الصفات الرذيلة عند الإنسان تمنع من قبول توبته واستغفاره، ونحن نبحث هنا تلك الصفات فنها:

## • ١. النفاق

وزيّن نفسه بالصفات الكماليّة.

يكون في الباطن كافراً أو مشركاً ويظهر نفسه أمام الناس مؤمن ويستغفر ليلاً ونهاراً، فمثل هذا الإنسان لا يغفر الله تعالى له، حتى ولو استغفر له النبي الله ونهاراً، فمثل هذا الإنسان لا يغفر الله تعالى له، حتى ولو استغفر له النبي الله كن من علامات النفاق: الكذب، ومخالفة الظاهر مع الباطن، ومن هنا لم يقبل الله تعالى شهادة مثل هؤلاء في أول رسالة النبي الله عتى أن الله تعالى أنزل على نبيّه سورة باسمهم؛ ليبيّن صفاتهم، وقد ذمّهم الله تعالى بقوله: ﴿ إِذَا جَاءَكَ

ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ

إنّ إحدى أكبر الموانع لاستجابة الاستغفار هو النفاق، فإنّ الإنسان المنافق

ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١).

يستفاد من هذه الآيات: بأنّ النفاق يُبعد الإنسان من ساحة المغفرة والرحمة الإلهية بصورة حتى ولو استغفر له رسول الرحمة الله يقبل الله تعالى ذلك الاستغفار.

إذاً، أهم شرط يُضلل بسحاب الرَّحمة رأس المذنب قبل التوبة والاستغفار هو التوفيق بين الظاهر والباطن معاً، ورسوخ الإيمان في القلب، وغسل الأفكار من النفاق، وتنظيف الأعمال من الحيل والتلاعب.

وجود حالة النفاق في الإنسان المذنب تُبعده عن الرحمة والغفران الإلهمي بصورة يوصفها الله تعالى في سورة التّوبة بأُسلوب قويّ ويحذّر بها نسبيّه ﷺ،

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون: ٥ ــ ٦.

بقوله سبحانه: ﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَهُمْ ﴾.

وبعدها يصرّح سبحانه سبب ذلك فيقول: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لاَيَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ (١).

وهكذا يُصرّح لنا الله سبحانه بعمل مجموعة من المسلمين الذيب تخلفوا عن ركاب رسول الله على عربه مع كفّار قريش بسفره للحُديبية، وبعدما حصل المسلمون على امتيازات بالصّلح المعروف بصلح الحُديبية، جاؤوا إلى رسول الله على وطلبوا منه أن يستغفر لهم؛ ليغطّوا على نفاقهم، ويعذرهم المسلمون بتخلفهم عنهم، فيقول الله سبحانه: ﴿ سَيَعُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ الله سبحانه: ﴿ سَيَعُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ الله عَلَيْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِنَ اللهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ (٢).

في هذه الآية والآيات التي بعدها، يحذّر الله تعالى المنافقين الذين أسلموا من أجل حفظ منافعهم الشخصية، بأنّه لو لم يترسّخ الإيمان في قلوبكم، وإذا لم تسلّموا لأوامر رسول الله، وإذا لم تُعينوا رسول الله في مشاكله ومصاعبه، لا يُفيدكم ولا ينفعكم استغفار وعنذر رسول الله على لكم؛ لأنّ ألسنتكم وقلوبكم لا يتوافقان، واعلموا إذا أراد الله تعالى بكم السّوء من أجل نفاقكم لا يستطيع أحد أن يبعده عنكم، ولا ينفعكم استغفار النبيّ على لكم.

<sup>(</sup>١) سورة التّوبة: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح: ١١.

### ● ۲. الشرك بالله تعالى

المانع الثاني لقبول التّوبة والاستغفار، هو: تلوّث عقيدة الإنسان بسذاجة الشرك والعبادة الإثنينية.

يبين الله تعالى في القرآن بأنّه يغفر كلّ ذنب إلّا الشرك، فيقول سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١).

إنّ شدّة بغض الله تعالى للشرك بحدٍّ إضافة إلى أنّه يمنع قبول أعمال الإنسان العباديّة، التي من جملتها التّوبة والاستغفار، يمنع أيضاً استغفار رسول الله عليه والمؤمنين بحقّهم.

الله سبحانه نهى النبي ﷺ والمؤمنين من أن يستغفروا ويطلبوا المغفرة للمشركين، فيقول في سورة التوبة: ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم ﴾ (٢).

إذا قال قائل: لو كان الاستغفار للمشركين غير جائز، لماذا استغفر إبراهيم الله لعمّه مع أنّه كان من المشركين؟

والجواب على هذا السؤال، هو قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لللهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لللهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ » هو عمّه آذر.

<sup>(</sup>١)سورة النساء: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التّوبة: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التّوبة: ١١٤.

#### • ٣. الرّياء

إحدى وجوه الشرك بالله تعالى هو الرّياء، الذي يسمى أيضاً بالشرك الحني، والذي يُعتبر أحد الذنوب الكبيرة. هذه الصفة الرذيلة هي أهم حجاب بين العبد وخالقه، وأكبر مانع بعد الشرك الجليّ لقبول أعبال عباد الله؛ لأنّ الأعبال التي يقبلها الله تعالى يجب أن تكون خالصة له، وحقيقة كلّ عمل يتبع نيّة صاحب ذلك العمل؛ فإذا كانت نيّة العمل من أجل الله تعالى يتحقق ذلك العمل، وإذا كانت لغيره ولم يؤد ما أراده منه؛ فلا يقبل الله منه ذلك العمل.

فراد الحديث المعروف للنبي على حيث يقول: «إنّما الأعمالُ بالنيّات» (١)، هو: إنّ حقيقة العمل هي النيّة، وإذا كانت النيّة لله تعالى يُـقبل ذلك العمل، وإذا لم تكن له لا يقبل ذلك العمل.

ليس اعتباطاً أن تذكر آيات متعددة من القرآن وتوصي بالإخلاص في العمل لله فقط، والنهي بالإشرك في العمل مَع الله تعالى، حيث يقول سبحانه: ﴿ وَآغَبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾ (٢). أو يقول: ﴿ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (٣).

ويأمر رسوله ﷺ هكذا: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لللهِ رَبِّ ٱلْمُالَمِينَ ﴾ (٤). الْمُالَمِينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٦٧: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: ١٦٢ و١٦٣.

فكلّ عمل يُقبل هـو الذي يكـون مـن أجـله سبحانه وله. إذن التّـوبة والاستغفار أيضاً تُقبلان إذا كانتا لله وحده، ولا توجد بهما أيُّ نوع من الرياء، أمّا إذا كان هدف التائب والمستغفر غير الله ومن أجل أن يسمع الناس دعاؤه واستغفاره وتوبته، وليسمعوا صلاة اللّيل منه واستغفاره بـالأسحار، وليروا دموع النّدم عليه عند قراءة دعـاء كـميل أو المـناجات مـع الله، فمثل هـذا الشخص ليس فقط لا يستفيد من توبته واستغفاره فحسب، بل يبتعد أكثر من ساحة المغفرة، ومثل تلك الأعمال تتعقبها حمّاً عقوبة البارى تعالى.

#### ● ٤. حق النّاس

مانع آخر من موانع قبول الاستغفار من بعض الذنوب هو حق الناس. مثل أن يكون الشخص مطلوباً أو عليه دَيْن، أو يضرب أو يشتم شخصاً آخر، أو يغتاب أحداً ما، أو يتهم الآخرين. مثل هذه الذنوب لا يستطيع الإنسان أن يمحوها من صحيفة أعاله أو يأمل بالاستغفار من مثل هذه الذنوب أن يحصل على مغفرة الله تعالى ويستفيد من بركات الاستغفار. بل الاستغفار في مثل هذه الموارد يُثمر ويقبله الله تعالى وينزل بركات الرحمة على الإنسان إذا رضوا أصحاب الحق عنه.

إذا كانت حقوقاً ماليّة ، فيجب أن تُعاد لأصحابها ، أو إذا كانت حقوق شرف وكرامة الآخرين ، فيجب أن تُعاد الكرامة والاعتبار لأصحابها ، وإذا كان في عنقه دية أو قصاص فيجب أن يؤدّيه ، أو أن يضع نفسه للقصاص ، أو بأيّة صورة كانت يستطيع الشخص أن يجلب رضا صاحب الحق ، فعند ذلك يطلب العفو من الله تعالى ، ويأمل حينئذٍ أن يقبل الله سبحانه توبته وينعم من بركات الاستغفار .

يذكر أمير المؤمنين الله في حكمة له شروط قبول الاستغفار، فمن جملتها: «الشرط الثالث: أنْ تؤدّي إلى المخلوقين حُقُوقَهُم حتّى تَلْقَى الله أَمْلَسَ ليس عليكَ تَبعَةً »(١).

## • ١. الإصرار على الذّنب

مانع آخر من موانع قبول توبة واستغفار الإنسان هو تكرار الذّنب، وعدم الكفّ من الأعبال القبيحة ولا يتوب منها، فكما قلنا في معنى وحقيقة الاستغفار: طالما لا توجد عند الإنسان حالة الندم والخجل ولا يصمّم على ترك ارتكاب الذّنوب والأعبال القبيحة؛ لا يصل إلى التّوبة الحقيقية، ولا يأخذ استغفاره الصبغة الإلهيّة.

الإنسان الذي يكرّر الذنب داعًا ويستغفر أيضاً، مثله كمثل المستهزئ، ولا يعرف الواقع. يشير الإمام الصادق الله إلى هذه النقطة في حديثه: «التّائبُ من الذّنب كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ، والمُقيم على ذَنبٍ وهو يَسْتَغْفِرُ كالمُسْتَهْزِئ»(٢).

أوصى رسول الله على أمير المؤمنين الله بأربعين وصيّة ، يقول: «يا علي من حفظ من أُمتي أربعين حديثاً يطلب بذلك وجه الله عزّ وجلّ والدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسسن أُولئك رفيقاً».

ومن جملة وصاياه ﷺ: « ... وأن تتوب إلى الله عزّ وجلّ من ذنوبك ، فــإنَّ

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء ٧: ٦٣، نهج البلاغة الحكمة رقم ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) مستدرك سفينة البحار ٧: ٦٠١.

التائب من ذنوبه كمن لا ذنب له، وأن لا تصرَّ على الذنوب مع الاستغفار فتكون كالمستهزئ بالله وآياته ورسله»(۱).

من الواضح بالتوجّه للأدلّة القطعيّة والحكمة لعصمة أمير المؤمنين إلله، ليس معنى هذه الوصايا بأنّ مثل هذه الصفات موجودة في أمير المؤمنين الله والنبيّ ينهاه عنها، لا، بل هدف النبيّ الله من هذا الكلام الحكيم هو أن يوصل هذه الكلهات إلى مسامع الناس عن طريق وصيّه، بلا شك هناك من له هذه الصفات بين الناس وهذه الوصايا من أجل أولئك الناس ليستفيدوا منها.

#### ● ٦. اختراع دين جديد وتضليل الناس

إحدى الذنوب الكبيرة التي لا تُقبل بها التّوبة والاستغفار هو: إيجاد أساليب جديدة ووضع البدع في دين الله وتضليل الناس عن طريق التوحيد والولاية.

مثل هذا الذنب لا يستطيع الإنسان ـ بالاستغفار والعذر من الله تعالى ـ أن يحوه من صحيفة أعماله، بل مثل هذا الشخص يستطيع ذلك إذا أعلن للناس ببطلان الدين الجديد الذي اخترعه لهم، وأن يتخلص من البدع التي وضعها في دين الله، وأن يُرشد الناس الذين ضلّلهم إلى الصّراط المستقيم.

في حديث عن الإمام الصادق ﷺ يجسّد لنا هذا المفهوم وهو:

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبدالله عن قال: «كان رجل في الزّمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها، فأتاه الشيطان فقال له: ألا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢: ٧/١٥٤.

أدلُّك على شيء تكثر به دنياك وتكثر به تبعك؟ فقال: بلى، قال: تبتدع ديناً وتدعو الناس إليه، ففعل؛ فاستجاب له الناس وأطاعوه، فأصاب من الدّنيا، ثُمّ إنّه فكّر فقال: ما صنعت ابتدعت ديناً ودعوت الناس إليه، ما أرى لي من توبة إلّا أن آتي من دعوته إليه فأرده عنه، فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه، فيقول: إنّ الذي دعوتكم إليه باطل، وإنّما ابتدعته، فجعلوا يقولون: كذبت، هو الحق؛ ولكنك شككت في دينك، فرجعت عنه، فلمّا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد إليها وتداً؛ ثُمّ جعلها في عنقه، وقال: لا أحلّها حتى يتوب الله عز وجلّ عليّ، فأوصى الله عز وجلّ إلى نبيّ من الأنبياء: قُل لفلان: وعزتي، لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى تَرُدّ من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه»(۱).

بلا شك مثل هذا العمل \_ استرجاع من مات على بدعته \_ غير ممكن له، إذن لا يوجد طريق لتوبته وتوبة أمثاله.

في هذا السياق، حديث عن الإمام الرضا الله عن آبائه، عن رسول الله على الله ع

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٣: ١٧٧٢/٣٧٥، وسائل الشيعة ١٦: ٢٠٩٦٣/٥٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ١٦: ٥٥.



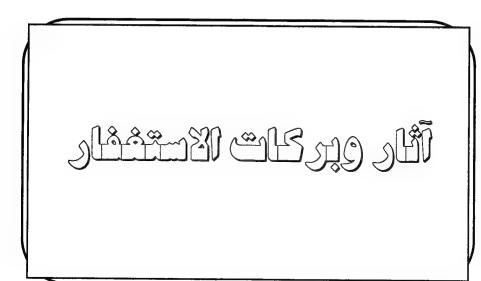



بتوضيح القيمة العليا للاستغفار ودوره الأساسي في تحسين حياة الإنسان، وأنّ الاستغفار له شروط خاصة وبدون مراعاتها لا يمكن الحصول على آثاره وبركاته، ومع وجود موانع متعددة ووجود أيّة واحدة منها فيكون استغفار

من المناسب الآن أن نبين هنا آثار وبركات الاستغفار. هذه الآثار والبركات نقسمها على قسمين: قسم منها له علاقة بالأمور المادية والاقتصادية ونسميه: البركات المادية، والقسم الآخر له علاقة بالأمور المعنوية، وهو الذي له أهمية كبرى ونسميه البركات المعنوية.

### البركات المادية للاستغفار

## ● ١. حياة طيبة والتمتّع بالنّعم الإلهيّة في الدّنيا

الإنسان عديم الفائدة.

إنّ إحدى بركات الاستغفار هو الحصول على حياة طيّبة إلى آخر لحظة من العمر، وإضافة لذلك زيادة الكمال ونمو الفضائل النفسانيّة في وجود الإنسان أثر آخر للحياة الطيبة، يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الخصوص: ﴿ وَأَنِ

ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعاً حَسَناً إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ (١).

# ● ٢. هطول مطر الرحمة والتخلص من الجفاف

أثر آخر للاستغفار الذي تشمل بركاته الآخرين أيضاً، هو: هطول مطر الرحمة؛ وبالنتيجة نمو الأعشاب والمزارع والبساتين، وطراوة الفواكه والخضروات، التي ترتبط بها حياة الموجودات.

أُشير إلى هذه البركة في آيات متعددة من القرآن الكريم بـصورة لا تـبقي ترديد عند أي شخص.

فني سورة هود يقول الله تعالى لنسبيّه هود ﷺ: قـل لأُمـتك: ﴿ وَيَـا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّماءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً ﴾ (٢).

وهكذا يبين لسان حال نبيّه نوح ﷺ فيقول: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ ٱلسَّماءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل كُمُ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ (٣).

لاريب، من أنّ مفتاح مطر الرحمة هو بيد الله القادر المتعال، وإذا لم تشئ إرادته الحقة، لا تهطل سحاب الرحمة المطر، ولا تُستي الأرض. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

<sup>(</sup>١) سورة هـود: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة هـود: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح: ١٠ ـ ١٢.

حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيَّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١).

من جانب آخر أشرنا في بحث عقوبة الذنوب، من أنّ إحدى الآثار السيئة لذنوب العباد في كلّ منطقة هو: القحط والجفاف.

إذن من الأفضل بعد ارتكاب الذنب أن نخجل من عملنا، ونتوجّه إلى الله تعالى ونطلب منه العذر ونستغفره؛ لكي يُنزل علينا الباري الرؤوف مطررحمته متوالياً.

ويستفاد من مصادر معتبرة: بأنّ كلّ مجتمع يجعل الاستغفار والاعتذار من الله تعالى شعاراً له، فالله سبحانه يُنجيه من القحط والجفاف، وكلّ مجتمع يرتكب الذنوب الواحدة تلو الأُخرى ويغفل عن التّوبة والاستغفار، فالله تعالى يقطع عليهم رحمته.

ذو القرنين \_العبد الصالح الذي أعطاه الله القدرة والسلطة وأشار إلى حياته في القرآن<sup>(۲)</sup>\_سأل الأُمّة العالمة من قوم موسى ﷺ: ما لكم لاتقحطون؟

قالوا: من قِبَلِ أَنَّا لا نغفلُ عن الاستغفار <sup>(٣)</sup>.

## ● ٣. تقوية القوى الجسمية والروحية للفرد والمجتمع

بلا شك هناك الكثير من الذنوب تؤدى إلى حَلْحلة القوى الجسمية

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ٥٧.

<sup>(</sup>٢)كما في سورة الكهف الآيات: ٨٣ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) مستدرك سفينة البحار ٧: ٦٠١.

للإنسان وتجرّه نحو الضعف والحلل والكسل، وأحياناً تهدد وجوده وتنهيه.

وبما أنّ الاستغفار وطلب العذر من الله تعالى الغفّار يـؤدي إلى تساقط الذنوب ويمحي آثار السوء الناتجة من ارتكاب الإنسان الأعـال القبيحة، فإحدى آثار الاستغفار وطلب الغفران من الله تعالى؛ كثرة القـوى الجسميّة وزيادة القوى المتمركزة في روح الإنسان.

يبيّن لنا الله تعالى وصيّة هـود ﷺ لقومه فيقول: ﴿ وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّماءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾ (١).

# ● ٤. السعة في الرزق وحلّ المشاكل الاقتصادية

إذا كانت إحدى عقوبات الذنوب في دار الدنيا للمؤمن هي الابتلاء بالفقر والعوز والحرمان وضيق ذات اليد، كالذي يبتلى بحشرة في جلده ويحك داعًا أمام المجتمع وتؤذيه طول الوقت، وإنّ الاستغفار يغسل الذنوب ويمحي العقوبات في دار الدنيا بكلّ شدتها وعظمتها، وإنّه يُهييّىء الأرضية لرفع ابتلاءات المؤمن نتيجة ارتكابه الذنوب؛ فلذلك تتجلّى إحدى بركات الاستغفار وهو التخلص من العوز والحرمان وحلّ المشاكل الاقتصادية.

إذن الاستغفار من الذنب وطلب العفو من الله تعالى؛ يؤدي إلى التخلص من الفقر، وزيادة الرزق، والبركة في المال والثروة، والاستفادة من النّعم الإلهيّة، وحلّ العقد العمياء للمشاكل الاقتصادية.

<sup>(</sup>١) سورة هـود: ٥٢.

وهذا الأثر المبارك يـؤدي إلى تـوفيقات معنوية كـثيرة في الدنـيا، فـالله سبحانه يوضّح لنا هذه البركات بقوله: ﴿ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ ٱلسَّماءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ (١).

رسول الله ﷺ أيضاً يقول في هذا الخصوص: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كلِّ همِّ فرجاً ومن كلِّ ضيقٍ مخرجاً ويرزقهُ من حيث لا يحتسب» (٢).

أمير المؤمنين ﷺ يقول أيضاً: «الاستغفار يَزيدُ في الرزق» (٤). في حــديث آخر له ﷺ يقول: «أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق» (٥).

من هنا نجد ان كثيراً من الأشخاص حصلوا على ارزاق واسعة طيّبة وحُـلّت مشاكلهم الاقتصاديّة من طريق الاستغفار والمداومة عليه.

روي عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه، عن علي بن الحسين، عن أبيه الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه فدخل اعرابي، فقال: يا أمير المؤمنين، أنا رجل معيل، ولا حظّ لي من مال الدنيا. فقال

<sup>(</sup>۱) سورة نوح: ۱۰ ـ ۱۲.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩٠: ٢٣/٢٨١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٩٠: ٢٧٧ ضمن الحديث ٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٩٠: ٤/٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٩٠: ٦/٢٧٨.

أمير المؤمنين إن الله العرب لِمَ لا تستغفر حتى تحسن حالك. فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إني أستغفر كثيراً، ولا أرى تغييراً وزيادة في حالي. فقال أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: «آستغفروا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَقَاراً \* يُرْسِلِ آلسَّماءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ عَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً»، أنا أعلمك استغفاراً تستغفر به عند المنام، فإن الله يوسع رزقك، فكتب الاستغفار وناوله الأعرابي، وقال له: إذا آويت إلى فراش نومك وأردت المنام اقرأ هذا الاستغفار، وابْكِ، وإن لم يأتك البكاء فتباك. قال الحسين الله وجاء الأعرابي إلى أمير المؤمنين الله في العام المقبل، وقال: يا أمير المؤمنين الله في العام المقبل، وقال: يا أمير المؤمنين الله تعالى أتم نعمته عليّ حتى ضاق، لا أجد محلاً لربط إبلى وغنمي من كثرتها ... "(۱).

# ● ٥. الإنجاب وزيادة الأولاد

تعاني الكثير من العوائل من عدم إنجاب الأطفال (العقم) أو قلّة الأطفال، وتسعى جاهدةً للحصول على ذرية سالمة وصالحة، وتراهم يراجعون باستمرار الأطباء أصحاب الاختصاص ويتناولون مختلف العقاقير، ولا يحصلون على نتيجة، والحال أنّ نعمة إنجاب الأولاد هي إحدى النّعم التي يكون زمام أمرها بيد الله تعالى، وإذا لم تشأ إرادته لا يحصل أيّاً كان على الاولاد \_ ذكراً أو أُنثى - ولذا يشير سبحانه وتعالى لهذه النعمة بقوله: ﴿ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَاراً \* يُرْسِلِ ٱلسَّماءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الصحيفة العلوية الجامعة: ٦٩٥، ذكرناه في الفصل الأخير من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) سورة نـوح: ۱۰ ـ ۱۲.

علَّم الإمام الباقر ﷺ أحد أصحابه للحصول عـلى نـعمة الإنجـاب بـعدد وزمان الاستغفار.

يروي محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: كنت عند الإمام الباقر ﷺ، جاءه رجل وقال له: جُعلت فداك لديَّ ثروة كبيرة لكن لا يـولد لي ولد، هـل لي من سبيل؟

فقال على: نعم، استغفر ربَّك سنةً في آخر اللَّيلِ ماءَة مرّة فإن ضيَّعتَ ذلك فاقضهِ بالنّهار فإنّ الله يقول: ﴿ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ ٱلسَّماءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ﴾ (١).

في روايةٍ أُخرى يبين الإمام الباقر الله طريقة أُخرى للاستغفار للحصول على نعمة الإنجاب.

عن سليان بن جعفر، عن أبي جعفر الأوّل محمّد الباقر ﷺ: إنّ رجلاً شكا إليه قلّة الولد وأنّه يطلب الولد من الاماء والحراير فلا يرزق له وهو ابن ستين سنة فقال ﷺ:

قُل ثلاثة أيام في دبر صلاتك المكتوبة صلاة العشاء الآخرة وفي دبر صلاة الفجر: سبحان الله سبعين مرّة، وأستغفر الله سبعين مرّة وتختمه بقول الله عزّ وجلّ: ﴿ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ ٱلسَّماءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ (٢)، ثمّ واقع

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٨٤: ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) سورة نوح: ۱۰ ـ ۱۲.

امرأتك الليلة الثالثة فإنك تُرزق بإذن الله ذكراً سوياً»، قال: ففعل ذلك ولم يحلّ الحول حتى رزقه قرَّة عين (١).

تبيّن ممّا مضى بأنّ إحدى بركات الاستغفار والمداومة عليه للذين يريدون الأولاد؛ أنّ الله تعالى يرزقهم نعمة الانجاب بالاستغفار، وهذه المسألة ثـبتت عن طريق التجربة.

يقول المؤلِّف: رأيت نموذجاً من هذه المسألة في حياة أحد الأصدقاء، شخص مضى على زواجه عشر سنوات ولم يحصل على طفل؛ التزما هو وزوجته بالاستغفار المروي عن أمير المؤمنين الله مدّة سنة قبل النوم، وبعد سنة رزقهم الله تعالى طفلاً سالملاً(۲).

غوذج آخر: شخص ثقة وصديق لي ومن طلبة العلوم الدينية، بعد الطفل الأوّل الذي رزقه الله تعالى، حُرِمَ خمسة عشر سنة من الإنجاب. وقد راجعا هو وزوجته \_الكثير من الأطباء وتناولا الكثير من الأدوية والعقاقير، لكن لم يصلوا إلى نتيجة. وبعد أن تعرّف عليَّ وشكى لي مشكلته؛ أوصيته بـتلاوة استغفار أمير المؤمنين هِ، وذكرت له آثاره وبركاته، وبعد أن التزم بـه لمـدّة سنة رزقه الله تعالى طفلاً ثانياً بعد أن كان محروماً مدّة خمسة عشر سنة.

#### ● ٦. النجاة من البلاء العام الشامل

إحدى عقوبات الذنب للمؤمن في دار الدنيا هو نزول أنواع البلايا الشاملة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٠١: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) هذا الاستغفار سنذكره ضمن القصص الجميلة للاستغفار في هذا الكتاب.

له ولعائلته؛ لأنّ الذنوب إذا انتشرت في المجتمع المسلم وأخذت تلوّث القرى والمدن فالبلايا لها تكسب صفة عموميّة وتنزل عليهم على شكل: سيل، طوفان، زلزلة، حروب طاحنة و...؛ ليذهب وجود هذا المجتمع الملوّث أدراج الرياح.

أُشير في القرآن الكريم إلى نزول بلايا أصعب وأشد من ذلك من أجل المعصية ومخالفة الباري تعالى على المجتمعات السالفة، ومع ذلك رفع نزول مثل هذه البلايا على الأُمّة المسلمة بسبب وجود النبي على وأوصيائه الطاهرين على بينهم، فالله سبحانه أشار إلى ذلك في القرآن بصراحة فقال: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (١).

وأشار الإمام صاحب الزمان الله إلى دور وجوده لإبعاد البلاء عن شيعته فيقول: «أنا خاتِمُ الأوصياء وبي يدفعُ اللهُ البلاء عن أهلي وشيعتي»(٢).

لا يستطيع أحد إنكار نزول البلايا على الأُمم السالفة في طول التاريخ مثل: السيل، الطوفان، الزلزلة و...، عندما تزداد معصية الله تعالى في أُمّة من الأُمم وتُنكر المقدسات والضروريات ولا تهتم بقام ولاية امير المؤمنين الله وأولاده الطاهرين الله عنه عنزل عليهم مثل هذه البلايا العامة.

ومن هنا بين الله تعالى طرق الوقاية من نـزول البـلايا، وعـرّف الطـريق الوحيد للنجاة منها هو اللّجوء للاستغفار.

فبعد الآية المذكورة من سورة الأنفال، أتمها بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٣.

<sup>(</sup>٢)كمال الدين وتمام النعمة ٢: ٤٤١، الدعوات للراوندي: ٢٠٧، بحار الأنوار ٥٢. ٣٠.

# مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (١).

رسول الله على يبين أيضاً العامل لإبعاد البلاء وهو الاستغفار فيقول: «إدفعوا أبواب البلايا بالاستغفار» (٢).

إذن فواحدة من أهم بركات وآثار الاستغفار في الدنيا هو النجاة من البلايا العامّة الشاملة التي تُحرق حياة الإنسان وتسلب منه النّعم الإلهيّة.

# ● ٧. وجود المستغفرين يدفع العذاب عن الباقين

إنّ الاستغفار لا يدفع البلاء عن الإنسان المستغفر فحسب، بل يدفعه عن أبناء جلدته أيضاً، ومن هنا نعرف عظمة الاستغفار عند الله تعالى.

نعم، إنّ مقام المستغفرين عظيم جدّاً عند الله تعالى لدرجة أنّه يصرف النظر عن عذاب مدينة أو قرية العاصين له تعالى، من أجلهم الذين يذرفون الدموع خوفاً منه تعالى.

يروي الإمام الباقر على رواية في هذا الخصوص، عن ابائه، عن رسول الله على الله على الله على الله على الله على وفيها ثلاث الله عز وجل إذا رأى أهل قرية قد أسر فوا في المعاصي وفيها ثلاث نفر من المؤمنين ناداهم جلَّ جلاله وتقدَّست أساؤه: يا أهل معصيتي، لولا ما فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي، العامرين بصلاتهم أرضي ومساجدي، المستغفرين بالأسحار خوفاً مني؛ لأنزلتُ بكم عذابي ثُمَّ لا أبالي»(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ٥: ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع ١: ٢٣٤، بحار الأنوار ٧٠: ٣٨١.

#### ● ٨. رفع الهم والقهر والخلاص من المشاكل

حياة البشر اليوم محفوفة بالمشاكل والمصاعب الكثيرة، وكلّ واحد منهم يلتجئ إلى وسائل مختلفة ليأمن على نفسه سوء عاقبة الهمّ والقهر.

إن الأشخاص الذين مارسوا ابتلاءهم بالهم والقهر وأنواع المشاكل، وتحملوا آثارها من الضغط العصبي والروحي والنفسي، وتوسلوا بهذا وذاك وسافروا من هنا وهناك وتحملوا مصاريف كبيرة؛ لإيجاد وسيلة وعلاج يُنجيهم من هذه المشاكل، لكن دون جدوى؛ غافلين من أن الله تعالى ــالذي كلّ أحكامه وأوامره وضعها من أجل سعادة الإنسان ـ أعطى لأنبيائه ورسله هي أوامر تبين للناس طرق سعادتهم، وأكمل تلك الأوامر أعطاها لخاتم رسله هي: بأن أفضل وأهم عامل للنجاة من المشاكل والمصاعب ورفع المم والقهر هو الاستغفار وطلب العذر من الله تعالى، والتي أكد عليها نبيته الكريم وأهل بيته الطاهرين هي في كلاتهم.

قال رسول الله ﷺ: «من كَثُرَ همومُهُ فليُكِثر من الاستغفار»(١). وفي عبارة أُخرى قال ﷺ: «عليكَ بالاستغفار فإنَّه المُنجاةُ»(٢).

الإمام الهادي ﷺ يوصي بالاستغفار بأنّه دعاء خاص، والذي أكّد عليه آبائه الكرام ﷺ.

عن محمّد بن الريّان، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث \_ يعني الإمام

<sup>(</sup>١ و ٢). بحار الأنوار ٩٠: ٢٨٣.

الهادي ﷺ \_ أسأله أن يعلّمني دعاء للشدائد والنوازل والمهيّات، وأن يخصّني كما خصَّ آباؤه مواليهم، فكتب إليَّ: «أَلزِمِ الاستغفارَ»(١).

رسول الله ﷺ في كلام له يوصي بزيادة قول الاستغفار؛ للنجاة من الهـمّ والقهر وضيق الحياة، فيقول: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كلِّ همِّ فرجاً ومن كلِّ ضيقِ مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب»(٢).

#### ● ١٩. النجاة من القروض وتسديد الديون

إحدى المشاكل الاقتصادية للمسلمين وخصوصاً محبي أمير المؤمنين هي الابتلاء بالقروض (الديون) الطويلة الأمد، والتي تكون في الغالب ربا، وتُحمّل فوائد غير شرعيّة، والتي تؤدي بالانحطاط والخمود الفكري للمسلمين، وأضرار ثقيلة مالية، والسقوط في هاوية الذنب، وتؤدي إلى عواقب وخيمة للفرد والمجتمع، وتعرّض النظام الاقتصادي للمجتمع إلى ضربات قويّة موجعة.

من جانب آخر هناك أشخاص كثيرون يلجاؤون إلى القروض التي تكون بلا فائدة من أجل تحسين حياتهم المعيشية. فمثل هذه القروض لاضرر منها، بل في كثير من الموارد تحلّ العُقد الاقتصادية للمقترض، وإلى المقرِض ثواب عظيم وأجرٌ جزيل ولها بركات عظيمة كثيرة.

أمّا التوغّل في دهاليز القروض والتشبث لتسديد الديون؛ فهي من المشاكل الصعبة التي يبتلي بها المؤمن في الدنيا، تُشغل فكره وتُقصر عمره؛ لأنّ الهمّ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٩٠: ٢٨٣، وسائل الشيعة ٧: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩٠: ٢٨١.

والقهر الذي ينتابه من تسديد الأقساط الشهرية، ولا يستطيع تأمين الصكوك البنكيّة التي أعطاها للناس؛ تسلب منه هدوء الحياة، وتعرّض سلامة جسمه وروحه للخطر.

تبين كلمات وأحاديث أهل البيت على طرق النّجاة من هذه المشاكل، وسهولة تسديد الدّيون. إحدى هذه الطرق هي زيادة الاستغفار وطلب العذر والعفو من الله تعالى في ساعات اللّيل والنهار.

إسهاعيل بن سهل قال: كتبت إلى الإمام الباقر ﷺ بأني أُبتليت بقرض ثقيل \_ بصورة أشغل فكري وعرض كرامتي للخطر \_ فكتب إليَّ: أُكثِر من الاستغفار، ورطِّب لسانك بقراءة: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ (١).

### البركات المعنوية للاستغفار

#### ● ١. الرحمة والمغفرة الإلهيّة

أهم أثر معنوي للاستغفار هو الحصول على رحمة ومغفرة الله تعالى، ويحتمل أنّ هذا الأثر أفضل وأكثر الآثار بركة لخصوص ذكر الاستغفار الشريف، بل هو الأساس للحصول على سائر الآثار الماديّة والبركات المعنويّة.

فإنّ أكثر مشاكل الإنسان وابتلائه بأنواع المصاعب والبلايا وأساس حرمانه من أعمال الخير والنّعم الماديّة والمعنويّة؛ لعلّة الغفلة والتقصير بأداء الواجبات والأعمال الحسنة والإصرار على الأعمال القبيحة والغير مقبولة.

<sup>(</sup>١) الكافي ٥: ١٦/٣١٦.

هذان العاملان ـ ترك الواجبات وارتكاب المحرَّمات ـ يؤجّجان غضب الله تعالى، وتحرق حياة الإنسان بالفقر والمرض والحرمان من النِّعم الماديّة والمعنويّة. لكن بمجرّد طلب العذر والاستغفار تشمل عناية الله تعالى العبد المذنب، وينزل عليه مطر الرحمة والغفران الإلهي؛ لتغسل روحه وقلبه من أدران الذنوب، ويبعد عن وجوده عوامل نزول البلاء والمصاعب، وتهيئ له عناية الحقّ تعالى في الحياة.

فالله تعالى يدعوا عباده بالرجوع إليه؛ لتشملهم رعايته ومغفرته، أنزلها في آياتٍ متعددة على نبيّه، فيقول سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللهَ فَآسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ ﴾ (١).

في مكان آخر يقول تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللهَ يَجِدِ ٱللهَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ (٢).

إنّ تعبير «يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحيماً» في هذه الآية الكريمة هي من الوعود الإلهيّة الحتميّة الوقوع؛ لغفران ذنوب الإنسان بعد الاستغفار، يعني أنّ الرحمة والمغفرة الإلهيّة حمّاً تشمل الشخص الذي يستغفر بعد ارتكاب الذنب ولا يعود عليه، وآثارها تظهر في حياته الشخصيّة.

من هنا يوصي النبيّ الأكرم ﷺ أُمته أن يجعلوا الاستغفار وطلب العذر من الله سبحانه عادةً على ألسنتهم؛ لكي لا يبقي لهم ذنب بدون استغفار، ولا يُحرم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٣٥، ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١١٠.

الله تعالى شيعته ومحبيه من رحمته ومغفرته، فيقول الله: «عوّدوا ألسنتكم الاستغفار؛ فإنَّ الله تعالى لم يُعلّمكُم الاستغفار إلّا وهو يُريد أن يغفر لكم»(١).

وفي تمثيل جميل للإمام الرضا الله للاستغفار ، فيقول : «مثلُ الاستغفار مــثلُ ورقٍ على شجرٍ تحرَّك فيتناثر ، والمستغفر من ذنب ويفعلُهُ كالمستهزئ بربِّه» (٢).

نعم، طلب المغفرة من الله سبحانه، يهزُّ شجرة عمل الإنسان هزاً؛ لكي تتساقط الأوراق السوداء للذّنوب من على أغصانها، ولتنعم بمغفرة الله تعالى.

#### • ٢. قبول التوبة

إنّ أهم شيء للمؤمن المذنب، بعد التّوبة والاستغفار، هو أن يعرف هل أنّ توبته قُبلت أم لا؟ أي أنّ رجوعه إلى الله تعالى وندمه من أعماله القبيحة هل أنّ الله سبحانه توجّه إليه وقبل توبته أم لا؟

يُستفاد من أدلّة معتبرة بأنّ إحدى عوامل قبول التّوبة هو: إظهار الندم، والإقرار بالذّنب، وطلب العفو من الله تعالى، الذي عُبِرِّ عنه في الآيات والروايات بالاستغفار، ويضادّه الاغترار، أي الغرور الذي هو من علائم التكبّر، وغرور العبد مقابل ربّه.

العبد الملوّث بالغرور مع أنّه مذنب، لا يندم من أعله القبيحة، لذا لا يكون لديه استعداد الإقرار بالذنب، وطلب العذر، والاستغفار، وهذه الحالة لها عاقبة سوء عند الله تعالى.

<sup>(</sup>١) مستدرك سفينة البحار ٧: ٦٠١.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٥٠٤، وسائل الشيعة ٧: ١٧٦.

بما أنّ أفضل الدعاء هو الاستغفار، فالله تعالى دعى عباده بأن يدعوه، وذمّ الذين يتكبرّون عن عبادته، فيقول تعالى: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (١).

إنّ الله تعالى يعتبر المتكبّر عدوّاً له، فإذا استغفر وطلب العذر سيحظى برضاه ويحتضنه ويهديه إلى رحمته، خصوصاً إذا طلب من مولاه وإمام زمانه أن يطلب له العفو والمغفرة لذنوبه، وإمام زمانه أيضاً بكلّ لطف وعطف يستغفر له؛ ليضمن بذلك تحقيق قبول توبته من الله تعالى.

يقول الله تعالى: ﴿ وَلَـوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاسْتَغْفَرَوا ٱللهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللهَ تَوَّاباً رَحِيماً ﴾ (٢).

إنّ تعبير «لَوَجَدُوا آللهَ تَوَّاباً رَحِيماً» في هذه الآية الشريفة هي حكاية عن قبول توبة مثل هؤلاء الأشخاص.

فإذا طلب المؤمن المذنب من ربّه العفو والمغفرة، ومن رسول الله ﷺ أو إمام عصره أن يستغفر له؛ فيتحقّق الوعد الإلهي بخصوصه \_كها في الآيــة \_ مـن قبول توبته واستجابة استغفاره، وسيعثر على آثار المغفرة والعفو الإلهي.

# • ٣. رفع رائحة الذَّنوب النِّتنة والتعطّر بعطر الاستغفار

إحدى صفات الباري تعالى، ستّار العيوب، يستر عيب الإنسان إلى حـد أن لا يتجاوز الإنسان الحـدود التي وضعها الله له، ولا يـتوغّل بـالذنوب

<sup>(</sup>١) سورة غافر: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٦٤.

بلارادع وخوف منه تعالى. أمّا أن يُذنب الإنسان ويتجاوز حدود وأوامر الله، فتلك لها آثار وضعيّة ولوازم طبيعية لا مفرّ له منها إلّا أن يستحملها نستيجة لذنوبه التي ارتكبها.

من جانب آخر فالأشخاص المذنبين نوعاً ما لا يحبّون أن يطّلع أحد على ذنوبهم، ويخفون ذنوبهم عن الآخرين بقدر ما يستطيعون، وإذا أصابتهم الآثار السيّئة لذنوبهم يحاولون سترها عن أعين الناس بقدر ما يستطيعون.

من آثار الذنوب هي: ظلمة الروح، وتعفّن جسم الإنسان، وإذا سمح الله للائكته أن يشمّوا هذه الرائحة العفنة من جسمه فسيلعنوه على هذه الرّائحة النتنة، وكذا الإنسان الطّاهر المتّصل بعالم الملكوت تشم الملائكة رائحة جسمه العطرة الطيبة.

إحدى آثار الاستغفار \_ خصوصاً إذا استغفر الشخص بعد ارتكابه الذنب \_ هو حذف آثار الذّنوب السيّئة، ومن جملتها رائحة البدن النتنة، هذا الأثر الذي يشهر الإنسان أمام الجميع، مضافاً إلى ذلك تعطر جسم الإنسان بالعطور الطيّبة هو إحدى الآثار المعنويّة للاستغفار.

نعم، الشخص الذي يتمشى كلّ يوم صباحاً ومساءاً في بستان العذر وطلب العفو، ويتعطّر من أنواع الزّهور فيه في كلّ الفصول، لو غرس غرساً في هذا البستان؛ فسيعطّر وجوده دامًاً.

قال أمير المؤمنين ﷺ: «تعطَّروا بالاستغفار ، لا تفضحنَّكم روائحُ الذُّنوب»(١).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٦: ٧٠، بحار الأنوار ٦: ٢٢.

## • ٤. الفوز برضا الله تعالى

إنّ رضا الله تعالى من أفضل الدرجات التي يعطيها الله لعباده يوم القيامة. فعندما نتلوا القرآن الكريم وغرّ بالآيات التي تتحدّث عن مكافأة المؤمنين والمؤمنات، والآيات التي فيها ذكرٌ من النّعيم الخالد وجنّات عدنٍ، نجد أنّ رضا الله تعالى يأخذ عنوان أعلى وأكبر ثواب يمنحه تعالى لعباده يوم القيامة، حتى أعلى من جنّات عدنٍ، ويعتبر هذا فلاحٌ عظيم للمؤمن.

يقول تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانُ مِنَ ٱللهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (١).

إنّ علوّ منزلة الرّضوان من جنّات عدنٍ، وأفضل من بقيّة نِعَم الجنان؛ بسبب حصول العبد على رضا معبوده في دار الدنيا، وذلك يعطيه رضاه في الآخرة، وهو أساس الفوز بكلّ النّعم الأبديّة الإلهيّة في القيامة، وأفضل هذه النّعم هي الدخول في زمرة عباد الله الحنك أصين محمّد وآله الطاهرين عليه ومجاورتهم في الجنان.

من هنا يبين سبحانه وتعالى مكافأة عباده المُخلِصين بـقوله: ﴿ يَـا أَيَّـتُهَا النَّفُسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ \* ٱرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَآدْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَآدْخُلِي جَنَّتِي ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة التّوبة: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر : ٢٧ ــ ٣٠.

فالآن وبعد أن توضّح درجة ومكانة وعلق الرّضوان ورضا الذات المقدّسة للسباري على العبد، يجب أن نعرف: إنّ إحدى بركات الاستغفار هو الحصول على مثل هذه الدّرجة العظيمة، ومن هنا نفهم العناوين والمفردات المستخدمة للاستغفار.

فن هذه العناوين التي نراها هي: «خيرُ الدعاء» و«خيرُ العبادة» و «نِعْمَ الوسيلة» و «أعظمُ أجراً» و «أسرعُ مَثُوبةً» و «أعظمُ بركةً »(١)، فهي عبارات كبيرة المغزى، كُلُّها تُشير إلى إحدى البركات المعنوية لذكر الاستغفار المبارك.

فحصول درجة الرّضوان ورضا الله تبارك تعالى ـ التي هي أعلى وأفـضل من الجنان ونعيمها الخالد ـ هو سبب لجاورة عـباد الله المخـلَصين محـمّد وآله الطاهرين ﷺ في الجنان، هذه كلّها تبيّن عظمة ومقام الاستغفار.

يقول أمير المؤمنين ﷺ: «ثلاثٌ يَبْلُغنَ بالعبدِ رِضوانَ اللهِ: كَثْرَةُ الاستغفارِ ، وخَفْضُ الجانب ، وكَثْرةُ الصَّدقةِ»(٢).

# ● ٥. الاقتداء بالأئمة ﷺ خصوصاً بالإمام صاحب الزمانﷺ

إحدى الوظائف الثقيلة التي وضعها الله تعالى على عاتق كلّ المؤمنين به وبرسوله هي: كل مسلم يجب أن يقتدي في عقيدته وعمله وتصرّفاته وكلامه وأذكاره وأوراده بأولياء الله ويكون معهم، وهم النبي وأهل بيته الطاهرين على الا يتقدّمهم خطوة ولا يتأخّر عنهم، وأن يحفظ هذا الاقتداء والمعيّة دائماً وفي كلّ مكان.

<sup>(</sup>١) انظر صفحة: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) مستدرك سفينة البحار ٧: ٦٠١.

يقول تعالى في القرآن الكريم: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ (١). «اَلصَّادِقِينَ» في هذه الآية الشريفة المراد بهم النبيّ وأهل بسيته الطاهرين ﷺ وفي روايات متعددة فُسِّرت بالأئمة الاثنا عشر ﷺ.

وظاهر أمر الله تعالى ـ صدوره بدون قيد وشرط ـ وجوب المعيّة مع أوليائه الطاهرين على في جميع الجهات الفكريّة والاعتقاديّة والفقهيّة والعملية والعرفانية والأخلاقية، ليس الأمر للمسلمين بالاقتداء والمعيّة مع أوليائه في جميع أبعاد الحياة فقط، بل بالابتعاد عن غيرهم بالخصوص أعدائهم.

من هذه الجهة نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة \_ التي كلّها دروس في معرفة الإمامة \_ خطاباً لائمة المعصومين على: فَمَعَكُم مَعَكُم لا مع غَيرِكُم (عَدُوِّكُم)(٢).

بلا شك، المعيّة والاقتداء بأولياء الله الطاهرين على هؤلاء المعادن الصافيّة ؛ تؤدي إلى توفيقات كثيرة في الحياة الماديّة والمعنويّة، وهي منشأ الحصول على الحياة الأبديّة في الآخرة.

المهم هنا هو: الحصول على مفتاح كنز الكمال الذي يُقصِّر الطريق، ويفتح في وجه الإنسان باب الوصل مع الأولياء.

إحدى عوامل توفيق المعيّة والاقتداء بأولياء الله \_ التي يحظى بها الإنسان ويحصل على مفتاح بيت الوصل مع الإمام صاحب الزمان على \_ هـي كـثرة الاستغفار وطلب العذر والعفو دائماً من الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة التّوبة: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ﷺ ٢: ٣٠٨، مفاتيح الجنان، زيارة الجامعة الكبيرة.

إسماعيل بن سهل، يقول: كتبت للإمام الجواد الله بهذا المضمون: علّمني شيئاً إذا أنا قُلتُه كنتُ معكم في الدنيا والآخرة؛ فكتب الإمام الله بخطّه الذي كنت أعرفه: «أكثر من تلاوة إنّا أنزلناهُ، ورطّب شفتيك بالاستغفار»(١).

إذن إحدى الآثار المعنويّة للاستغفار وطلب العذر والعفو من الله تـعالى، هي: توفيق المعيّة والاقتداء بالأئمة المعصومين على في الدنيا والآخرة خصوصاً مع الإمام صاحب الزمان على والاستفادة من بركة وجوده الطاهر.

### ● ٦. المحبوبيّة عند الله تعالى والإمام صاحب الزمان ﷺ

إنّ الإحساس بالمحبوبيّة عند الآخرين تكمن في فطرة كلّ إنسان، لاتعثر على شخص لا يُحبّ أن يكون محبوباً عند الآخرين؛ والناس يُحبّون أن يكونوا محبوبين عند من لديهم العلم أو القدرة أو الكمال أو الجمال أو صفات حسنة إنسانية؛ لكي يرجعوا إليهم في أي وقت يواجهون بها المشاكل ويستشيرونهم لحلّ مشاكلهم وأخذ آرائهم.

بلا شك إن محبوب الإنسان كلها كانت لديه قدرة او اطلاع أكثر يبزداد شعوره بالحبّ عند محبوبه؛ ومن جانب آخر كلمّ حصل الإنسان المحبوبية عند أصحاب الامتيازات، يستفاد من مشورتهم وآرائهم أكثر، ومن هنا يسعى الإنسان الذكي بعمل أعهال يُسرُّ ويُفْرِح بها محبوبه ويزيد من محبوبيته عند محبوبه، ومن هذا الطريق يصل لغايته.

إذاً اذا كان محبوب الإنسان هو الله \_الذي لديه العلم والكمال والقدرة والاستطاعة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٩٠: ٢٧٩.

ولا شيء مثله وبقدرته ـ والذي: ﴿ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١)؛ فالحبّة عند مثل هكذا محبوب لا تقاس بالحبّة عند الآخرين. وهذه المحبوبيّة تتحقق عندما يطلبها الشخص، ويلبيّ كلّ ما أراده المحبوب منه.

إحدى الأعمال التي يريدها الله تعالى من عباده ويُسَرُّ ويُفْرَح منها؛ هي حالة التّوبة والاستغفار من الله الجليل باستمرار، إذ يقول في القرآن الكريم:
﴿ إِنَّ ٱللّٰهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (٢).

بالنظر إلى كلمة «التوّاب» فهي صيغة مبالغة، وتطلق على الشخص الذي دائم التّوبة والاستغفار، فالله تعالى يُحبّ من يستغفره ليلاً ونهاراً.

إضافة إلى أنّ التّوبة والاستغفار هما إحدى مصاديق الدعاء، بل أنّ الاستغفار أفضل الدعاء (٣).

فالشخص الذي يتوب دائماً ويطلب العفو من الله؛ هو مصداق للملحّين في الدعاء، وبلا ريب مثل هؤلاء الأشخاص هم محبوبون عند الله تعالى.

يقول رسول الله ﷺ: «إن الله يُجِبُّ الملحّين في الدعاء»(٤).

إذاً إحدى آثار الاستغفار وطلب العفو من الله تعالى، هي المحبوبيّة عند الله تعالى، الذي كلّ العالم عطشى محبته وفي انتظار عنايته. بلا شكّ الإنسان الذي يَحظىٰ بحبّ الله تعالى، يلبّى طلباته كلمّا كانت هذه الطلبات فيها فائدة

<sup>(</sup>١) سورة يس: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى الحديث الذي في الكافي ٢: ٥٠٤، وسائل الشيعة ٧: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) الدعوات: ٢٠، بحار الأنوار ٩٠: ٣٧٨.

ومصلحة له. ولا شك أن الإنسان الذي يَحظىٰ بحبّ الله تعالى يحظىٰ بحبّ وليّه الإمام صاحب الزمان ﷺ ويستفاد من نعمة وجوده المبارك أكثر فأكثر.

## ● ٧.الدخول في نور الله الأعظم

النور: أجمل وألطف الموجودات في عالم المادّة، والإساس لكلّ جمال ولطافة، والوسيلة لمشاهدة الموجودات المختلفة في عالم المادّة.

نور الشمس الذي يربي الأزهار والأعشاب، وهو رمز بقاء كلّ الكائنات الحيّة، والذي يقضي على أنواع المكروبات والموجودات الضارّة، وبدون نور الشمس لا يمكن لحياة الكائنات الحيّة أن تستمرّ.

النور هو أساس كلّ الكمالات والتوفيقات المادّية والمعنويّة. لا يستطيع أحد أن يعيش حياة بلا ضوء. توفيق الحصول على الكمال يتحقق في النور والضوء. كلّ هذه الكمالات الدنيوية والأُخروية، وكلّ التقدّم المادّي والمعنويّ؛ تهيئة لكمال البشر ببركة النور. فالله تعالى مثّل نفسه بالنور من بين كلّ الموجودات والمحسوسات فيقول: ﴿ ٱللهُ نُورُ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ آلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ وَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورُ عَلَىٰ نُورِ يَهْدِي ٱللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللهُ بكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ (١).

كلّ جزء من هذه الآية فُسّر بالنبيّ وأوصيائه الطاهرين ﷺ، هؤلاء الهداة والأنوار المقدّسة.

<sup>(</sup>١) سورة النبور: ٣٥.

وكلّ من أراد الله تعالى أن ينجيه من ظلمات الجهل والتّيه؛ يعرّفه بـدينه، ويهديه لنور أوليائه، خصوصاً الإمام صاحب الزمان ﷺ.

إذاً الوصول للنّور بمعنى الوصول إلى مفتاح كلّ المشاكل؛ لفتح أبواب كلّ الكمالات والهادي إلى كلّ السعادات.

من جانب آخر كلمّا زادت قدرة النور زاد انتشاره وسطوعه، وأضاء مساحة أوسع وأكثر، ويهيئ إمكانية أكبر لسعادة البشر.

إضافة لذلك كلمّا زادت عظمة مصدر النور تزداد بذلك الميزان عظمة النور؛ لأنّ إحدى خواص الإضافة هي سراية خصوصيّة المضاف إليه إلى المضاف. يقال: إنّ نور الشمعة، نور المصباح، نور النجم، نور القمر،... إلى أن يصل إلى نور الشمس الّتي هي أساس كلّ الأنوار في العالم المادّي. إذاً كلّ نور مع النظر إلى الذي أُضيف إليه، له دائرة ضياء وسطوع محددة، وهذه الدائرة تكبر وتصغر بحجم المضاف إليه وهو مصدر النور وكلمّا كان المضاف إليه حصدر النور يكون عظياً أيضاً.

والآن إذا نُسب النور لله تعالى الذي هو خالق كلّ الأنـوار ومـصدر كـلّ الفيوضات ويرتبط حقيقة كلّ نور بلطفه وعطائه. دائرة هذا النور إلى أيّ حدّ يسطع ويُضيئ، وما هي آثاره المباركة؟ الله وحده يعلم.

بتوضيح هذه المقدّمة، يجب أن نقول: بأنّ إحدى الآثار والبركات العجيبة للاستغفار \_ التي أُشير لها في الروايات \_ هي: إنّ الإنسان يدخل في نـ ور الله الأعظم. فماذا يعمل الدخول في هذا النور بوجود الإنسان، وما هي الأبواب التي يفتحها أمامه؟ لا يعرفها غير الله سبحانه.

يقول رسول الله ﷺ: «أربع من كُنَّ فيه كان في نور الله الأعظم: مَنْ كان عِصمةُ أمرهِ شهادة أن لا إِله إلّا الله وأنّي رسول الله، ومَنْ إذا أصابته مصيبةً قال: إنّا لله وَإنّا إليه راجعون، ومَنْ إذا أصابَ خيراً قال: الحمدُ لله، ومَنْ إذا أصابَ خيراً قال: الحمدُ لله، ومَنْ إذا أصابَ خطيئةً قال: اسْتَغْفِرُ الله وأتوب إليه»(١).

### ● ٨. تلألُوُ صحيفة العمل عند رفعها

بالنظر إلى ما مضى في البحث السابق، فإنّ التقدّم في وادي المعذرة وطلب العفو من الله الغفور، يعني: السير على بساط النوراني للحقّ، والجلوس حول المائدة الروحانية لإله هو الخالق لكلّ الأنوار، والقابل لتوبة عباده الذين فتحوا نافذة التّوبة والاستغفار نحو شمس مغفرة الحقّ ونوّروا قلوبهم بضياء عفوه ورحمته؛ ونورانية وجود الإنسان ونجاة وجوده من كل الظلمات، ترتبط بالتوجّه نحو هكذا شعاع مضيئ.

من جملة الظلمات التي تهدد الإنسان وأمنه في عوالم ما بعد الموت، هي: ظلمة صحيفة عمله، التي في الواقع هي انعكاس لأعماله القبيحة في عالم البرزخ والقيامة.

من الواضح جدًا أنّ الإنسان الذي يعيش في نورانيّة الحقّ العظيمة من أثر الاستغفار وانجلاء ظلمة ذنوبه، فظلمة صحيفة عمله أيضاً تنجلي، بل نستطيع القول: بأنّ العبد المذنب من أجل توبته وصلحه مع الله يصل إلى مكان يلتفت إليه الله سبحانه التي تعكس هذه الالتفاتة النور المقدّس للحق تعالى في صحيفة عمل العبد وتنوّرها.

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال: ١٦٥، بحار الأنوار ٧٤: ١٤٦، وسائل الشيعة ١٦: ٧٠، مستدرك الوسائل ٥: ٣١٠.

فن هنا نتعرّف على أثر آخر من الآثار المعنوية للاستغفار وهو عبارة عن تلألؤ صحيفة عمل الإنسان بنور الحقّ بحيث إذا رُفعت إلى السهاء يكون لها تشعشع خاص.

يُشير الإمام الصادق ﷺ في حديثه إلى هذا الأثر، فيقول: «إذا أكثر العبد من الاستغفار؛ رُفعت صحيفته وهي تلألأ»(١).

#### • ٩. فشل الشيطان وإبطال وسواسه

الشيطان العدو الأوّل للبشر، وهو السبب في كلّ الانحرافات والانزلاقات الفكريّة والعمليّة للانسان وهو دائم التتبع لإضلال المؤمنين ومحبّي أمير المؤمنين على.

الوحيدون الذين في أمان من شرّه هم العباد المخلصين لله تعالى؛ بسبب إخلاصهم وإيمانهم وأعمالهم. في اليوم الذي طرده الله تعالى من رحمته، أقسم بإضلال كلّ العباد عدا المخلصين منهم، فيقول تعالى: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَنْمُخْلَصِينَ ﴾ (٢).

«المخلصون» في نظر الروايات هم الأئمة الطاهرين الله الذين تعلّموا طرق المقابلة مع الشيطان من الله تعالى، وللخلاص من مخالب الشيطان أوصوا المؤمنين بالسير على خُطى عباده المخلّصين.

الشخص الذي يطلب الكمال والتخلّص من شباك الشيطان، يجب أن يتبع هذه الارشادات في حياته وبهذه الوسائل يقابل الشيطان ومريديه.

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٥٠٤.

<sup>(</sup>۲) سورة ص: ۸۲ و ۸۳.

إحدى أهم وسائل المقابلة مع الشيطان ـ التي ذُكـرت في روايـات أهـل البيت ﷺ ـ هى: زيادة الاستغفار وطلب العذر من الله تعالى دوماً.

قال رسول الله على يوماً لأصحابه: «ألا أُخبِرُكم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟». قالوا: نعم، فقال على «الصوم يسوِّدُ وجهه، والصدقة تكسرُ ظهره، والحبُّ في اللهِ والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفارُ يقطع وَتينه»(۱).

إذاً أثر آخر من آثار الاستغفار هو فشل الشيطان وإبطال سعيه ووساوسه، وبالتوجّه إلى سعة عمل الشيطان وفعاليته لإضلال الناس، تـتجلّى عـظمة وأهميّة الاستغفار وخصوصيته.

# • ١٠. زوال كابوس اليأس من رحمة الله والأمل بمغفرته

إحدى أكبر الذنوب الغير قابلة للعفو وبأي شكل من الأشكال لا يغض الله عنها الطرف هي: اليأس من رحمته تعالى وقطع الأمل من مغفرته. الإنسان الذي ييأس من رحمة الله ولا يأمل بعفوه الكريم عن ما مضى من أعهاله، فكل ذنب يرتكبه يؤدى به المنزلقات والانحرافات ويسقطه في وديان الشقاء، ويوماً بعد يوم يُستدرج بالتوغل في درك عذاب الله تعالى.

فتح الله الرؤوف باب التّوبة والاستغفار؛ ليسدّ به أمام البشر باب القنوط من رحمته؛ ولكي لا ييأس أيّ مجرم بأيّ ذنب من رحمته التي وسِعَت كـلّ شيء، ولكى يُنزل مطر رحمته على روحه وتتفتح براعم الإيمان والمعرفة في بستان وجوده.

<sup>(</sup>١) الكافي ٤: ٦٣، من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٥، التهذيب ٤: ١٩١، وسائل الشيعة ١٠: ٣٩٥.

في هذا الجال، إحدى البركات المعنويّة للاستغفار هي زوال كابوس اليأس وقطع الأمل من رحمته تعالى، والتمتّع بأشعّة شمس الأمل والرجاء في قلب المذنب، التي تربيّ شجرة المعنويّة، ولهذا السبب يتعجّب أميرالمؤمنين الله من الشخص الذي يقنط من رحمة الله تعالى، فيقول: «العَجَبُ ممّن يَقْنطُ ومعه المُمحاة». قيل: وما المحاة؟ قال: «الاستغفار»(١).

# ● 11. انجلاء صدأ قلب الإنسان وصفاؤه

إحدى علل عدم قبول الحق، والحلل في أداء الواجبات وعدم التوجّه للعبادات، هو ابتلاء قلب الإنسان بصدأ الذنوب، الذي يكدّر عليه فكره ويشوّقه نحو الشهوات المظلمة، ومن جانب آخر يُقسّي قلب الإنسان ويسلب منه حالة القبول والتعاطي مع الحق، ويسقطه في وديان الشقاء، ليس اعتباطاً أن يعرّفنا الله تعالى بعلّة إنكار قوم موسى لموسى الله بقساوة قلوبهم، فيقول: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْهَ الله وَإِنَّ مِنْهُ الله وَالله والله والل

من الواضح أنّ أكبر مانع لهداية وسعادة البشر هو ظهور مثل هذه الحالة في قلب الإنسان التي تمنع الشخص من قبول الحق وكذا من التوفيق والتقدّم المعنوي، إذاً فهنا إحدى البركات المهمّة للاستغفار هي: انجلاء صدأ القلوب وإعطاء الصفاء والنور لفكر الإنسان وتهيئة ظرف وجوده لقبول الهداية من الهداة للسعادة.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٧: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٧٤.

يقول رسول الله ﷺ: «إن للقلوب صدأً كصدأ النُّحاس فاجلوها بالاستغفار»(١).

### ● ١٢. اتّجاه الخير والأعمال الحسنة نحو الإنسان

إنّ التوجّه بالاستغفار نحو الله تعالى وطلب العذر منه بسبب الذنوب، هو بالأحرى التوجّه نحو كلّ الأعمال الحسنة والخير والبركة وهو الدليل بأنّ الله سبحانه يُريد الخير للإنسان، والغفلة عن هذا؛ يسبب التوغّل في منزلقات السوء والدليل بأنّ الله سبحانه يريد بهذا الغافل الشرّ والسّوء.

قال سفيان بن سمط: قال الإمام الصادق ﷺ: «إنّ الله إذا أراد بعبدٍ خيراً فأذنب ذنباً أتبعهُ بنقمةٍ ويذكّره الاستغفار، وإذا أراد بعبدٍ شرّاً فأذنب ذنباً أتبعه بنعمةٍ لِيئنسيَهُ الاستغفار ويتمادى بها وهو قول الله عزّ وجلّ: «سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لاَيَعْلَمُونَ» بالنّعَم والمعاصي»(٢).

إذاً فمن الأحسن أن نستغفر ليلاً ونهاراً ونطلب العذر والعفو من الله تعالى، حتى يريد بنا خالق كلّ الخيرات الخير والحسن في حياتنا، ويجعل لنا الخيرات الماديّة والبركات المعنويّة وأن يبعدنا عن الشرّ والسوء.

# ● ١٣. عودة روح الإيمان وإكمال حقيقتها في الإنسان

يُستفاد من بعض الأدلّة بأنّ روح الإيمان تنفصل عن الإنسان عندارتكابه الذنوب، وتقع فاصلة بين الإنسان وحقيقة الإيمان، وإذا تاب واستغفر

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٩٠: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٤٥٢.

الشخص المذنب؛ تعود هذه الروح إليه، وهذه إحدى البركات المهمّة للاستغفار يجب أن لا نغفل عنها.

قال محمّد بن مسلم: قال الإمام الباقر ﷺ: «إذا زَنى الزّاني خرج منه روحُ الإيمان، فإن استغفر عادَ إليه»(١).

والأهم من عودة روح الإيمان للإنسان هو إذا استمرّ بالاستغفار وطلب العذر والعفو من الله تعالى؛ فإنّ درجات الايمان تتكامل في وجوده وتتشكّل عنده حقيقة الاعتقاد.

النبيّ الأكرم على في وصاياه لأمير المؤمنين الله يعرض الاستغفار بعد الذنب أحد سبعة عوامل التي تؤدي إلى تكميل حقيقة الايمان في الإنسان فيقول: «يا عليُّ سبعة من كُنَّ فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان وأبوابُ الجنَّةِ مفتَّحةُ له: من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاتَه، وأدّى زكاة مالِه، وكفَّ غضبه، وسجن لِسانَه، واستغفر لِذنبِه، وأدّى النَّصيحة لأهل بيت نبيّه»(٢).

### ● ١٤.دخول الجنّة

لا يوجد أحد لا يتمنى دخول الجنّة، وينعم بنعمها الفريدة، بلا شك دخول الجنّة له شرائط، وجزء من هذه الشرائط هو اعتقاد الإنسان، والجزء الآخر مربوط بعمل الإنسان، ولقد أُشير إلى هذه الشرائط في الآيات والروايات بصورة متناثرة.

<sup>(</sup>١)من لا يحضره الفقيه ٤: ١٤، وسائل الشيعة ٢٠: ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٥٩، ورواه أيضاً السكوني، عن الإمام الصادق ﷺ باختلاف يسير بهذا المضمون، كما في بحار الأنوار ٧٧: ٣٠٤.

رسول الله ﷺ في حديث له يُشير إلى أربعة أعمال إذا وجِدت في الإنسان دخل الجنّة فمن كان لديه اعتقاد راسخ بالله تعالى، وصرف عمره بهذه الصفات، يدخل الجنّة، إحدى هذه الشرائط هو: كلمّا ارتكب ذنب يقول: «استغفر الله»(۱).

إذاً إحدى البركات المعنويّة للاستغفار هو الدخول في الجنّة والتمتّع بنعمها الأبديّة، ففي حديث آخر للنبيّ الله ذكر فضائل كثيرة للاستغفار بعد نافلة الفجر، قبل صلاة الصبح وما معناه: كلّ من تلا هذا الاستغفار وجاءه الموت ليلاً أو نهاراً دخل الجنّة (٢).

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ١٢: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث كاملاً في بحار الأنوار ٨٤: ٣٢٦، وسنذكره في بحث أنــواع الاستغفار.

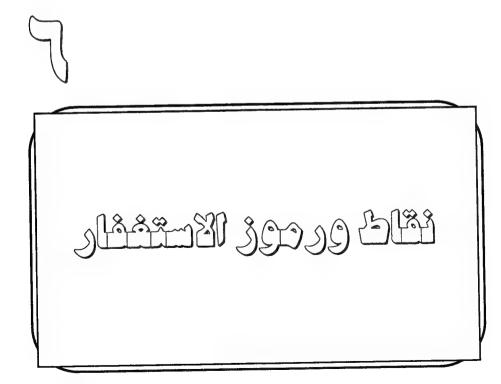

#### ● البركات الكبيرة للاستغفار الكثير

يُستفاد من مجموع الروايات التي تتحدث عن فضيلة الاستغفار:

أنّ الآثار الماديّة والبركات المعنويّة للاستغفار تشمل الشخص الذي، دامًا وباستمرار وفي كلّ مكان ليلاً ونهاراً، يطلب العفو والعذر من الله تعالى.

يقول رسول الله ﷺ: «أكثروا من الاستغفار في بيوتِكُم وفي مجالسِكُم وعلى موائدِكُم وفي أسواقِكُم وفي طرقكُم وأينما كنتم فإنَّكم لا تدرون متى تَنْزِلُ المغفِرَةُ ﴾(١).

وفي بيان آخر له ﷺ لنساء المسلمين يقول: «يــا مــعشرَ النســاءِ تــصدَّقن وأَكثِرنَ الاستغفارَ ، فإنّى رأَيتكُنَّ أكثر أهل النّار»(٢).

إضافة لذلك فني الروايات فضائل خاصّة لهذا الذكر الشريف، التي تمـثل هذه الفضائل عامل مهمّ لكثرة قراءة الاستغفار، ونحن نذكر هنا نماذج منه.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ٥: ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ١٤: ٣٠٩.

قال رسول الله ﷺ: «ما من الدعاء شيءُ أفضل من الاستغفار»(١). وقال أمير المؤمنين ﷺ: «أَيُّ دُعاءٍ أفضلُ من الاستغفار وأعظمُ بركةً منه في الدنيا والآخرة؟!»(٢).

وفي حديث آخر له ﷺ قال: «الاستغفار أعظم أجراً وأسرعُ مثوبةً»(٣).

وفي حديث لرسول الله ﷺ قال: «سلاحُ المُذنب الاستغفار»(٤).

وقال ﷺ أيضاً: «نِعْمَ الوسيلةُ الاستغفار»(٥).

وفي حديث آخر لنبيّ الرحمـة ﷺ قـال: «الذنـوبُ داءُ والدواءُ الاسـتغفارُ والشفاءُ أن لا تعود»(٢).

وحديث آخر له ﷺ يقول فيه: «خيرُ العبادةِ الاستغفار» (٧)؛ و «خيرُ الدُّعاءِ الاستغفارُ» (٨).

وإضافة لذلك فقد ذكرت بـوضوح آثــار وبـركات الاســتغفار في بـعض الروايات التي تتحدث عنه لزيادة ذكر الاستغفار، ومثالاً لذلك:

١. يروي الإمام الصادق ﷺ رواية عن أمير المؤمنين ﷺ، قال: «عليكم في

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ٥: ٣١٨.

<sup>(</sup>۲) مستدرك الوسائل ٦: ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣ و ٤) مستدرك الوسائل ١٢: ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل ١٢: ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل ١٢: ١٢٩.

<sup>(</sup>٧) الكافي ٢: ٥٦٧.

<sup>(</sup>٨)الكافي ٢: ٥٠٤، وسائل الشيعة ٧: ١٧٦، بحار الأنوار ٩٠. ١٩٠.

شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأمّا الدعاء فَيُدفَعُ به عنكم البـــلاء، وأمّا الاستغفار فَيَمحى ذُنُوبَكُم»(١).

٢. قال نضر بن كثير: دخلت على الإمام الصادق الله ، وكان معي سفيان الثوري فأوصانا بعدة وصايا من جملتها: «إذا استبطأت الرّزق فأكثر من الاستغفار» (٢).

٣. رسول الله ﷺ في حديث له قال: «من أكثر الاستغفار جعلَ اللهُ له من كُلِّ هم فرجاً ومن كُلِّ ضيقِ مخرجاً ويرزقهُ من حيث لا يحتسب» (٣).

من مجموع الكلام في هذا الفصل نصل إلى نتيجة:

كما عنونا من قبل أنّه قسم من الآيات والروايات بيتنت آثار وبركات عظيمة للاستغفار وهضم هذه البركات والآثار غير سهل لكلّ إنسان، وهذه الحالة تبعث الشكوك في أصل المطلب، وهو كيف يمكن أن يكون إنسان يذنب طول عمره وبمجرّد أن يطلب العفو من الله تعالى تشمله مغفرة الباري تعالى، أو يقول استغفاراً واحداً يحصل على هذه الآثار والبركات؟!

والجواب عن هذا السؤال موجود بصورة متناثرة في كلمات أهل البيت ﷺ الذين هم مهبط الوحى، وهكذا أُجيب عليه:

أُوّلاً:كما ذكّرنا في الفصول السابقة من هذا الكتاب أنّ الاستغفار ليس لقلقة لسان فقط، بل حقيقته الندم القلبي للمستغفر، والخجل الباطني من أعماله

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٠٨، وسائل الشيعة ٦٦: ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٦٦: ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٩٠: ٢٨١.

السابقة، وأن يصمّم جديّاً على ترك ارتكاب الذنب وأن يتوجّه إلى الله والأحكام النورانيّة للاسلام.

ثانياً: إنّ قِوام التّوبة والاستغفار بقضاء الأعـمال الواجــبة التي فــاتته وأن يعطى الكفارات وأن يتخلّص من كلّ شيء في ذمته.

ثالثاً: لو كان ذنبه أكل حقّ الناس، فليعطي للناس حقهم أو أن يُسرضي صاحب الحقّ، بالشكل الذي لا يبقى بذمته أثناء الاستغفار حقٌّ لأحد.

رابعاً: الذنب الذي يستغفر منه يكون من الذنوب التي تغفر عند الله تعالى، لا بالشكل الذي تكون التوبة من هذا الذنب لا مفهوم منها وغير قابلة للقبول والغفران. مثل الذي ابتدع ديناً جديداً أو أحدث بدعة ما وضلّل مجموعة من الناس في دين الله؛ فطالما بقيت بدعته مؤثرة على الدين ويعمل بها الناس ويعتقدون فيها ويموت جمع منهم عليها؛ فهي غير قابلة للقبول والغفران.

بلا شك مثل هذا الذنب لا توبة منه، إلّا إذا أرجع من ضلّلهم عن الدين إلى الصراط المستقيم، وإذا أرجعهم من ضلالاته يمكن أن تقبل توبته.

آخر كلام استفدناه من بعض الروايات في خصوص الجواب على هذا السؤال: إنّ العفو الإلهي وسائر بركات الاستغفار تشمل الشخص الذي \_ إضافة إلى الشروط المذكورة \_: يستغفر كثيراً متوالياً، لا أنّه يُذنب طول عمره ويقول استغفاراً واحداً ويغفر له كلّ ذنوبه! وكذا لو استغفر كثيراً ومتوالياً، ولا يكون لديه التصميم الجدّى على ترك ارتكاب الذنب ولا يجبر ماضيه؛ فمثل

هذا أيضاً لا يستفيد من استغفاره مهما استغفر.

إذاً فالاستغفار الكثير، والتصميم على ترك ارتكاب الذنب، وجبران سوابقه؛ من أهم شرائط قبول التوبة، وأهم عوامل ظهور آثار وبركات الاستغفار، ومن أهمها غفران الله تعالى له.

سؤال آخر يطرح أحياناً هو: كيف يُؤدّى ذكر الاستغفار الكثير وعلى أيّـة أقوال يُطلق؟

والجواب عن هذا السؤال بصورة إجمالية في أحاديث أهل البيت هي أيضاً وخلاصته:

يُطلق كثرة الاستغفار على الشخص الذي يستغفر كلّ يوم مئة مرّة، وفي اللّيل سبعين مرّة. إضافة لذلك كلّ ما كان لديه وقت واستطاعة أن يستغفر بالاستغفار الوارد في الأحاديث خصوصاً في أوقات الصلاة وساعات استجابة الدعاء يطلب فيها العفو من الله تعالى، بهذه الصورة يغفر ذنبه بلا ترديد، ويرى آثار وبركات العفو والغفران.

مع وجود كلّ هذه الأدلّة المحكمة والواضحة، فيجب أن لا ييأس الإنسان من مغفرة ورحمة الله تعالى، وأن لا يسحب يديه من التّوبة والاستغفار، وأن لا يُصغي إلى الذين لا عمل لهم بدين الله، ولا يعرفون الآيات والروايات المعتبرة بالمفاهيم الدينية الحقّة، ويصورون في أذهانهم أشكالاً؛ ليضربوا جهدور الديسن والمقدسات بفؤوسهم، ويعملوا على أن ييأس محبي أميرالمؤمنين وعنعونهم من الرجوع إلى الله تعالى وإمام زمانهم الله، ويثبطوهم باليأس من رحمة الله تعالى.

### ● أثر كتابة الاستغفار على الخاتم

إنّ محبوبيّة الاستغفار عند الله تعالى بحدٍّ إذا كُتبت جملة: «أستغفرُ الله» مع ذكران آخران على الخاتم ولبُس داعًا؛ فله آثار وبركات، فكيف إذا ذكر الإنسان هذا الاستغفار ليلاً ونهاراً!! من جملة آثار كتابة هذه الجملة على شذرة الخاتم: هي النجاة من الفقر والضيق.

عن محمّد بن عمر يرفعه إلى أبي عبدالله على خاتمه: «ما شاءَ اللهُ لا قوَّة إلّا باللهِ أَستغفِرُ الله»؛ أَمِنَ من الفقرِ المُدْقِع (١).

أثر آخر لكتابة هذه الأذكار على خاتم العقيق هو: إذا أخذ شخص تربة قبر الإمام الحسين الله بالأدب الذي ذكره الإمام الباقر الله لجابر ويختمه على خاتم العقيق الذي كُتب عليه: «ما شاءَ الله لاقوَّة إلّا بالله أَستغفِرُ الله» فمثل هذه التربة تُشفي من كلّ داء(٢).

#### • سيّد الاستغفار

النبيّ وأهل بيته الطاهرين على علّموا شيعتهم طرق العذر من الله تعالى، وعلّموهم في مناسبات مختلفة أنواع الاستغفار، والذي كلّ واحد منه له آثار وبركات خاصّة به.

في ضمن بعض نسخ الاستغفار أُشير إلى عناوين لها مزيّة وشرف أكثر من

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٥: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩٨: ٨٣/١٣٨، في هذا الحديث عن الإمام الباقر ﷺ يبيّن فيه آداب أخذ تربة قبر الإمام الحسين ﷺ، لجابر بن يزيد الجعفى، حريٌّ بالدقّة والتأمّل.

غيره، وسرّه خني علينا ولقد بُيِّنَ بشكل رمزاً أو إشارة، ومن المناسب بمكان أن يدقّق ويتأمّل العاشق لهذا الطريق أكثر وأن يستخلص نقاطه ويستفاد من فيوضاته وبركاته.

إحدى الرموز التي ذُكرت هو عنوان سيّد الاستغفار ، والذي أشار إليه النبيّ على الله على الله على الله على الله على الله على الله الأنصاري : قال رسول الله على : «تعلّمُوا سَيّدِ الاستغفار».

وبعدها ذكر هذه العبارة: «اللَّهُمَّ أنت رَبِّي لا إلهَ إلَّا أَنت خلقتني وأنا عبدُكَ وعلى عهدِكَ وأَبُوءُ بنعمتكَ عَلَيَّ وأَبُوءُ لك بـذنبي فـاغفر لي إِنَّـه لا يـغفِرُ الذُّنوب إلَّا أنت»(١).

#### • صلاة الاستغفار

إحدى الأوامر التي أُشير إليها في كلام النبيّ وأهل البيت على من أجل الخلاص من المشاكل والنجاة من المصاعب، هي أداء صلاة الاستغفار، والتي لها آثار وبركات كثيرة، وكيفيتها:

ركعتان، في كلّ ركعة تقرأ بعد الحمد سورة القدر وتستغفر خمسة عشر مرات، وبعد مرّة، وبعدها تذهب إلى الركوع وبعد ذكر الركوع تستغفر عشر مرات، وبعد ذكر القيام من الركوع وقبل الذهاب للسجود تستغفر عشرات مرات، وبعد ذكر السجود تستغفر عشر مرات، وبعد رفع الرأس من السجود الأوّل تستغفر عشر مرات، وبعد السجدة الثانية تستغفر عشر مرات، والركعة الثانية كالأُولى يؤتى بها.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ٥: ٣١٧.

هذه الصلاة تشبه صلاة جعفر الطيّار، ولكن هي ركعتان وفي كلّ ركعة بعد الحمد يُقرأ سورة القدر، ومكان التسبيحات الأربعة في كلّ مكان، عدد خاص من الذكر، وهو الاستغفار.

يقول رسول الله على فضيلة هذه الصلاة: «إذا رأيت في معاشك ضيقاً وفي أمرك التياثاً فأنزل حاجتك بالله تعالى وجلّ، ولا تدع صلاة الاستغفار»(١). وبعده ذكر الصلاة السابقة.

لم تُذكر صورة خاصّة للاستغفار في هذه الصلاة، وعليه يمكن قسراءة أي استغفار \_ المذكور في آخر فصل من هذا الكتاب \_ بعنوان الاستغفار لصلاة الاستغفار، حتى ولو كان مختصراً.

#### • زمن الاستغفار

السؤال الذي يخطر على الذهن هو: بعد ارتكاب الذنب، إلى أي زمن تبقى للإنسان فرصة الاستغفار والاعتذار من الله تعالى؟

يجب أن نقول: إنّ التّوبة والرجوع إلى الله تعالى واجب ووجوبها فوريّة، بعنى أن الشخص المذنب بدون فاصلة يجب أن يستغفر ويسحب يديه من الذنوب ويصمم على ترك ارتكاب الذنوب، لكن هذه الحالة ليس معناها الحدوديّة الزمانيّة للاستغفار. يستفاد من بعض الأدلّة بأنّه: لو ارتكب شخص ما ذنب ومضى عليه زمن وغفل عن التّوبة منه، ففي أي وقت يندم على ذنبه ويصمم على تركه ولا يعود إليه وبعده يستغفر، فالله تعالى يغفر له ويقبل توبته (٢).

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل ٦: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر وسائل الشيعة ١٦: ٧١ الباب ٨٦.

من جانب آخر يستفاد من بعض الروايات: لا توجد للإنسان فرصة أكثر من سبع ساعات على ارتكابه الذنب يجب أن يستغفر بها ويطلب الاعتذار من الله تعالى، وإذا لم يفعل يُثبّت ذلك الذنب في صحيفة عمله(١).

الجمع بين هذين القسمين من الروايات هكذا: إنّ مهلة سبع ساعات لأجل أن لا يثبّت الذنب في صحيفة عمل الإنسان، يعني إذا استغفر وتاب قبل وخلال السبع ساعات؛ لا يكتب له الذنب في صحيفة عمله وإذا لم يتب ويعتذر؛ فذنبه يكتب عليه. وإذا تاب بعد السبع ساعات وأصر في طلب العفو من الله تعالى؛ فيأمّل بأن يُمحى الذنب الذي كتب عليه.

يقول الإمام الصادق على في حديث له: «إنّ المؤمن ليذنب الذنب فيذكر بعد عشرين سنة فيستغفر الله فيغفر له، وإنّما يذكّره ليغفر له، وإن الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته»(٢).

ومن هذه الجهة يُعنوِن أمير المؤمنين الله الاستغفار بعنوان وسيلة لتنظيف صحيفة عمل الإنسان، فيقول: «العَجَبُ مِمَّن يَقنطُ ومعه المُمحاةُ»، قيل: وما الممحاة؟ قال: «الاستغفار» (٣).

رسول الله ﷺ أيضاً يُشير إلى نوع خاص من الاستغفار، فيقول: «من قال بعد صلاة العصر كلّ يوم مرّة واحدة :... أمر الله تعالى الملكين بتخريق صحيفته، كائنة ما كانت» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الكافي ٢: ٤٣٤، وسائل الشيعة ١٦: ٦٤.

<sup>(</sup>۲) الكافي ۲: ٦/٤٣٨. (٣) وسائل الشيعة ٧: ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل ٥: ١٢٠ ـ ٣/١٢١، ومتن هذا الاستغفار ذكرناه في فصل «أنـواع الاستغفار وبركاته». من هذا الكتاب.

من الواضح أنّه كلّما كان استغفار الإنسان من ذنبه قريباً؛ يحصل على التّوبة والمغفرة أسرع، وإذا استغفر وتاب قبل السبع ساعات؛ فسيأمن من عقوبات الذنوب في الدنيا، وفي حالة مضيّ سبع ساعات عليه ولم يتب ويستغفر؛ فالذنب يثبّت عليه في صحيفة عمله، وإذا مضى عليه زمن وتوجّه بعده للتوبة والاستغفار؛ فمن الممكن أن تقبل توبته، بعد أن رأى البلايا في الدنيا مثل؛ الفقر، المرض، الديون، والآلام من هذا القبيل.

إذاً من الأفضل إذا ارتكبنا ذنب ما أن نستغفر ونتوب ونُظهِر الندم إلى الله تعالى بلا فاصلة؛ لكي لا يثبّت الذنب في صحيفة عملنا، وأن نُصان من عذاب الله الحتمى في الآخرة، وأن نُحفظ من العقوبات والبلايا المحتملة في الدنيا.

في حديث جميل يقول رسول الله على: «طوبى للعبد يستغفر الله من ذنب لم يطّلع عليه غيره، فإنّما مَثَلُ الاستغفار عقيب الذنب، مَثَلُ الماء يصبّ على النار فيطفئها»(١).

## • الاستغفار أفضل هدية للأموات

إنّ الأموات والذين قُطِعَ اتصالهم بهذا العالم، ينتظرون وبلهفة الهدايا التي تُبعث لهم من أصدقائهم وأقاربهم، ولا توجد هدية تُدخِل السرور عليهم أفضل من طلب الغفران لهم. نعم، الاستغفار أحسن وأفضل هدية للأموات، كأنّه نسيم بارد عرَّ على البدن المتعب للإنسان في الصحراء المحرقة الظامئة؛ ليُعطيه روحاً جديدة. طلب الغفران لذنوب الأموات، كأنّه الماء البارد الذي

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ١٢: ٨/١٢٤.

يرُّ على كبد وشفاه المحترقين من الظمأ، ليُعيد لهم روحهم التي فقدوها.

يروي أمير المؤمنين على حديثاً جميلاً، عن رسول الله على في هذا الخصوص، فيقول: «ما أُهدِيَ إلى الميّت هديَّةُ ولا أُتحِفَ تُحفةٌ أفضلُ من الاستغفار»(١).

كما أنّ الإنسان يفرح ويُسرّ من هدايا الأصدقاء والأقـارب، فـالأموات أيضاً يفرحون ويسرّون من الاستغفار لهم.

يصوّر رسول الله ﷺ هذه النقطة تصويراً جميلاً فيقول: «إن الميّت ليَـ فْرَحُ بالترجُّم عليه والاستغفار كما يفرح الحيُّ بالهديَّةِ تُهدى إليه»(٢).

هذا من جهة أنّ العلّة الأساسية لابتلاء المؤمن في عوالم ما بعد الموت، هي الذنوب وأعاله القبيحة. وإحدى الأدعية المُستجابة هو الدعاء الذي يكون بحقّ الأُخت أو الأخ المؤمن، خصوصاً الاستغفار؛ لأن الاستغفار هو أجمع وأفضل دعاء مستجاب، وبمجرّد أن يدعوا الشخص لغفران ذنوب الشيعة المذنبين الذين انتقلوا من هذه الدنيا، فالله تعالى يغفر لهم ذنوبهم ويغض النظر عن عقوبتهم، وهذه الحالة هي التي تُنجي المؤمن من الابتلاءات في عالم البرزخ.

إذاً لا توجد هدية أعلا من أن يطلب له أحد بالدعاء والاستغفار رفع البلاء والعذاب وصعوبات ذلك العالم، وبالدعاء والاستغفار يُهيئ الشخص للأموات مقدماً الهدوء والسكينة والأمن من الفزع الأكبر والدخول إلى الجنان.

قال رسول الله عَلَيْ في حديث: «قد أُمِرتُ أن أُستغفر الأهل البقيع». نعم، فإن

<sup>(</sup>١) الجعفريات: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللآلي ٢: ٥٣.

رسول الله ﷺ في اللحظات الأخيرة من عمره الشريف وبخطوات مرتجفة وفي حالة إتكاء احدى يديه على أمير المؤمنين ﷺ ويده الأُخرى على ابن عباس، يوصل نفسه إلى مقبرة البقيع ويسلم على الراقدين فيها، وبعد ذلك يستغفر لهم، يطلب من الله تعالى المغفرة والعفو(١).

يستفاد من هذا الأمر الإلهي لأفضل أنبيائه، وعمل نبيّه في آخر لحظات عمره ومرضه الذي أودى بحياته \_ من زيارته للبقيع \_: بأنّ الاستغفار لأموات محبيّ أمير المؤمنين الله خصوصاً في مقابر المسلمين هي من السنن المؤكّدة التي يُؤمل أن يستنّ بها محبيه، ولها بركات كثيرة تتجلّى للذين يستغفرون وللأموات الذين يُطلب لهم العفو.

#### • الاستغفار للوالدين

إحدى حقوق الوالدين على ولدهم في حياتهم وبعد مماتهم هو أن يستغفر لهم.

لأهميّة هذا المطلب، يُشير الله تعالى إلى استغفار أنبياء أُولي العزم، فيشير إلى قول إبراهيم الله لوالديه فيقول: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِـلْمُوْمِنِينَ يَـوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ (٢).

وفي مكان آخر يعرض الله تعالى طلب النبي نوح الله لوالديه المغفرة، فيقول: ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمنَ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (٣).

يستفاد من هذه الآيات ومن أدلّة كثيرة أُخرى: استغفار الولد لوالديه خصوصاً

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب للديلمي ١: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح: ٢٨.

بعد موتهما له أهميّة كبيرة عند الله تعالى، ويؤدّي إلى غفران ذنوبهما ونجـاتهما من مصاعب عالم البرزخ والقيامة، وتتجلّى للإنسان المستغفر بركات كثيرة.

حقُّ الوالدين له منزلة عظيمة، وترك الاستغفار لهما بعد موتهما مذموم جدّاً، وإذا ترك الاستغفار لهما عن عمدٍ يعتبر عاق لهما.

قال أمير المؤمنين ﷺ: «إنّ الرجل يكونُ بارّاً بوالديه وهما حَيّان فإذا ماتا ولم يستغفر لهماكُتِبَ عاقاً لهما، إنّ الرجُلَ يكونُ عاقاً لهما في حياتهما فإذا ماتا وأكثر الاستغفار لهما كُتِبَ بارّاً»(١).

### • الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات

من الأدعية المستجابة، هو الدعاء لطلب الغفران للأخوة والأخوات المؤمنين، وإلى الذين لديهم حقّ على الإنسان. فإنّ طلب الغفران لحبيّ وشيعة أمير المؤمنين الله إضافة إلى أنّه قرين لاستجابة الدعاء، له بركات كثيرة أيضاً في الدنيا والآخرة للداعي. ليس اعتباطاً أن يوصي في الأسحار اساعات استجابة الدعاء، ومن أهم أوقات الاستغفار بطلب الغفران لأربعين مؤمن في قنوت صلاة الوتر.

وكذا للأشخاص الذين لديهم حقّ على الإنسان مثل الذي علّمه علماً، أو الذي ضيّع حقة، أو الذي استغابه، أو الذي إذا طلب رضاه عاد عليه بالضرر، فأُمِرَ بطلب الغفران بالخصوص لمثل هؤلاء.

كلُّ هذا لأجل أن يُعرف أنَّ حقَّ المؤمن عظيم، ورعاية حـرمته لازمــة،

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ١٦٣.

والدعاء لمثل هؤلاء المؤمنين هو أداء لجزء يسير من حقوقهم الكثيرة.

وكذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات هي إحدى الصفات اللائقة لعباد الله الصالحين، فيقول الله تعالى بلسان حالهم: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْوفُ رَحِيمٌ ﴾ (١).

إنّ الدعاء لغفران ذنوب المؤمنين والمؤمنات مهم ومبارك لدرجة أنّ ملائكة السهاء تتقرّب بواسطته إلى الله تعالى. يوصف لنا الله سبحانه هذه الحالة فيقول: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَشْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَآتَبَعُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيم ﴾ (٢).

وقد وُضِّحَ هذا المطلب بصراحة أكثر في زيارة الجامعة لأئمة المؤمنين على ففي قسم منه نقراً: «بل يَتقَرَّبُ أهلُ السَّماء بحُبِّكم وبالبرَاءةِ من أعدائِكم وتواتُر البُكاءِ على مُصابكُم والاستغفار لشيعتكم ومُحبِّيكم»(٣).

ليس ملائكة الله المقربين فقط يبحثون على طرق التقرّب إلى الله تعالى بدعائهم للمؤمنين، بل طريقة وأُسلوب الأنبياء والمرسلين وأُولي العزم أيضاً كذلك، فانهم يقرّبون أنفسهم من الله تعالى بالدعاء لغفران ذنوب المؤمنين والمؤمنات.

فدعاء نبيّ الله نوح ﷺ في هذا الخصوص هكذا يـقول: ﴿ رَبِّ ٱغْـفِرْ لِي

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: ٧.

<sup>(</sup>٣) مصباح الزائر للسيد ابن طاووس: ٤٦٢، مفاتيح الجنان زيارة الجامعة لأئمة المؤمنين الميلاني

# وَلِوَالِدَيُّ وَلِمنَ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِناتِ ﴾ (١).

# ● بركات الدّعاء للمؤمنين والمؤمنات

يُستفاد من مجموع الآيات والروايات بأنّ الدعاء لغفران ذنوب المؤمنين والمؤمنات له آثار وبركات كثيرة، ونحن نُشير إلى فهرس هذه البركات؛ ليتعرّف القارئ المحترم على القيمة العليا لهذا الدعاء، وأن لا ينساني بأن يشملني بدعائه المبارك.

فالدعاء للمؤمنين والمؤمنات:

- ١. يُذهِب الهمَّ والغمَّ والمصائب (٢).
  - ٢. يُوسِّع رزق الإنسان (٣).
- ٣. يُبعِد البلايا والمصاعب عن الإنسان (٤).
  - ٤. يُستجاب نفس الدعاء بحقّ الداعى(٥).
- ٥. يُنجى الداعي يوم القيامة بشفاعة من دعا لهم من عذاب جهنّم (٦).
- ٦. مكافأة لدعائه الذي دعاه، يحصل للدّاعي من مئة ألف إلى مليون ضعف (٧).
  - ٧. يُستجاب له الدعاء لنفسه (٨).

<sup>(</sup>۱) سورة نوح: ۲۸.

<sup>(</sup>٢) انظر بحار الأنوار ٥٣: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر بحار الأنوار ٥٣: ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر بحار الأنوار ٩٠: ١٩/٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الكافي ٢: ٣/٥٠٧.

<sup>(</sup>٦) انظر الكافي ٢: ٥٠٧ ـ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٧) انظر بحار الأنوار ٩٠: ١٩/٣٨٧.

<sup>(</sup>٨) انظر بحار الأنوار ٩٠: ٣٨٤.

٨. الملكان الحافظان يدعوان له (١).

٩. بعدد كلُّ مؤمن دعا له؛ تُكتَبُ حسنةٌ للدّاعي (٢).

وفي نهاية البحث نُشير إلى روايتين؛ ليتضّح بهها كيفية وعدد الاستغفار في اليوم للمؤمنين والمؤمنات وليتشوّق أُولئك الذين يبحثون على أنواع كشيرة لغفران ذنوبهم وليفتح لهم طرق الفيض الإلهي.

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الصادق الله قال: من قال كلّ يوم خمساً وعشرين مرّة: «اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات » كتب الله له بعدد كلّ مؤمن مضى، وبعدد كلّ مؤمن ومؤمنة بقي إلى يوم القيامة حسنة، ومحا عنه سيّئة، ورفع له درجة» (٣).

عن حسين بن علوان، عن أبي عبدالله الصادق الله قال: «قال رسول الله عليه ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إلّا ردّ الله عليه مثل الذي دعا لهم به من كلّ مؤمن ومؤمنة مضى من أول الدهر وهو آتٍ إلى يوم القيامة، وإنّ العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحب، فيقول المؤمنون والمؤمنات: يا ربّ، هذا الذي كان يدعو لنا فشفّعنا به، فيشفّعهم الله عزّ وجلّ به فينجو» (٤).

بالتوجّه إلى آثار وبركات الدّعاء للمؤمنين في الدّين والدّنيا، حـريُّ عـلى شيعة أهل البيت على ولا سيًا المنتظرين لظهور صـاحب الزمـان الله أن يـرفعوا أياديهم في كلّ وقت بالدّعاء لإمام زمانهم عجل الله فرجه الشريف قبل كـلّ

<sup>(</sup>١)انظر بحار الأنوار ٩٠: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر بحار الأنوار ٩٠: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٧: ١١٤ ــ ٣/١١٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٢: ٥٠٧ ـ ٥٠٨. وسائل الشيعة ٧: ١/١١٤.

شيء بتكرار هذا الدعاء «اللّهم عجّل لوليّك الفرج»، وبعده يدعون لغفران ذنوبهم ويستغفرون؛ ليحصلوا على استجابة الدعاء.

### • بداية الاستغفار ونهايته بالصّلوات

إحدى النقاط التي يجب مراعاتها عند الاستغفار لنفس المستغفر أو بالاستغفار للآخرين هي أن يصلي على محمد وآل محمد على قبل الاستغفار وبعده؛ لأنّ الاستغفار هو دعاء لطلب الغفران لشخص المستغفر أو للآخرين، وإحدى شرائط استجابة الدعاء هو أن يبتدئ بالصّلوات وينتهي بها.

في حديث صريح للنبي على يبين هذا المطلب فيقول: «لا تـجعلوني كـقدحِ الرّاكب، فإنَّ الرّاكب يملأً قدحهُ فيشربه إذا شاء، اجعلوني في أوّل الدُّعـاء وفي آخره وفي وسطه»(١).

ويوصي الإمام الصادق بهذا المطلب فيقول: «من كانت له إلى الله حاجةً فليَبدأ بالصَّلاة على مُحمّد وآله، ثمّ يسأل حاجته، ثمّ يختم بالصَّلاة على مُحمّد وآله، فإنّ الله عزَّ وجلَّ أكرم من أن يقبل الطَّرفين ويدع الوسط، إذا كانت الصّلاة على محمّد وآله لا تُحجَبُ عنه»(٢).

وفي حديث آخر له ﷺ يعرّف بإحدى علل عدم استجابة الدعاء، وهي عدم الصلاة على محمّد وآل محمّد ﷺ، فيقول: «لا يزال الدُّعاء محجوباً عن السَّماء حتّى يُصلّى على مُحمّد وآل محمّد ﷺ»(٣).

<sup>(</sup>١)الكافي ٢: ٤٩٢، وسائل الشيعة ٧: ٩٤، بحار الأنوار ٩٠: ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩٠: ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي ٢: ٢٧٥، بحار الأنوار ٩٠: ٣١٢.

بالتوجّه إلى أنّ الاستغفار أفضل دعاء وله آثار وبركات كثيرة، فالأفضل أن نبدأه بالصّلوات ونختم بها؛ حتى نحصل على كلّ الخواص الماديّة والمعنويّة للاستغفار ببركة النبيّ وآله ﷺ، ولأنّ الصلوات نفسها إحدى العوامل المهمة لغفران وتساقط الذنوب.

يقول الإمام الرضا ﷺ: «من لم يقدِر على ما يُكَفِّر به ذنوبَهُ، فليُكثِر من الصَّلاةِ على محمّد وآله، فإنّها تهدمُ الذّنوبَ هَدْماً»(١).

<sup>(</sup>١)بحار الأنوار ٩١: ٦٣.



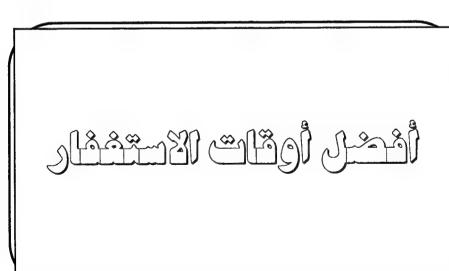



في طول ساعات اللّيل والنهار هناك ساعات خاصة هي أفضل السّاعات للاستغفار، وفي طول أيام الأُسبوع هناك ليالي وأيام خاصة من أفضل الأيام لطلب الغفران بها من الله تعالى، وفي طول السنة هناك أشهر خاصة من أفضل الأشهر للاستغفار وطلب الاعتذار بها؛ يجب أن ننعتنم هذه الأوقات التي

لو سمّينا هذه الأوقات: بالأوقات الذّهبية من عمر الإنسان، بالنظر للآثار الغالية لهذا الذكر المبارك، لا نُبالغ بهذا القول، بل هو قول جميل وجذوره متصلة بالقرآن الكريم وكلهات النبيّ وأهل بيته على المناه النبيّ وأهل بينه الله المناه المناه النبيّ وأهل بينه الله المناه ا

الشخص الذي يطلب الكمال والمعنويّة، ويبحث عن دواء السّعادة؛ يجب أن يستفيد من هذه الفرص الذّهبية ويُزيّن بها قلبه وروحه.

### • وقت السحر من كلّ ليلة

ذك ت للاستغفار.

إحدى الأوقات التمينة التي يكون للاستغفار فيها آثار وبركات وفيرة تتجلّى في دين الإنسان ودنياه، هي وقت السحر.

الله تعالى يُعرِّف عباده الصالحين، فيقول: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ \* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (١).

كانت طريقة أنبياء وأوصياء وأولياء الله تتميّز بعدم ترك الاستغفار في الأسحار؛ لأنهم أدركوا كلّ من وصل إلى مكان مرموق فباليقظة في الشلث الأخير من اللّيل والاستغفار بالسحر.

يُشير الإمام الصادق ﷺ في حديث إلى مكانة وعدد الاستغفار في ساعة السحر؛ لكي لا يُحرموا محبيهم وشيعتهم من بركات هذه الساعة، وأن لا يُحرموا فيضها، فيقول: «استغفر الله في الوتر سبعين مرّة»(٢).

عندما كان يستيقظ رسول الله ﷺ في هذه الساعة لمناجاة الله تعالى، كان يقول سبعين مرّة في قنوت صلاة الوتر: «أستغفرُ الله ربي وأتوبُ إليه» (٣).

وكان الإمام الرضا على يستغفر في صلاة الوتر بهذا الاستغفار: «أستغفرُ الله وأسأله التوبة»(٤).

ومن أجل تشجيع شيعتهم لفضيلة الاستغفار في الأسحار خصوصاً في قنوت صلاة الوتر، يقول ﷺ: «عليكم بصلاة اللّيل، فما مِنْ عبدٍ مؤمن يقوم آخر اللّيل، فيُصلّي ثماني ركعات وركعتي الشَّفع وركعة الوتر، واستغفرَ الله في قنوته سبعينَ مرّة، إلّا أُجير من عذاب القبر ومن عذاب النّار، ومُدّ له في

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: ١٧ و١٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٤٥٠، من لا يحضره الفقيه ٦: ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ١٦: ٨١.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٤: ٥٥.

## عمره، ووُسِّع عليه في معيشته».

ثمّ قال: «إنّ البيوت التي يُصلَّى فيها اللّيل، يزهر نورها لأهل السَّماء، كما يزهر نورُ الكواكب لأهل الأرض»(١).

وفي حديث عن الإمام الصادق الله يُوصف مكانة المستغفرين بالأسحار، فيقول: «من قال في وتره: «أستغفر الله وأتوب إليه» سبعين مرّة وهـو قـائم، وواظب على ذلك حتى يمضي له سنة، كُتب عـنده تـعالى مـن المسـتغفرين بالأسحار، ووجبت له الجنّة» (٢).

#### • بعد نافلة الفجر

عُيّنت ساعة ثانية من ساعات اللّيل والنّهار للاستغفار وطلب العفو فيها من الله تعالى، وتتميّز بفضائل كبيرة وعالية، هيي بعد نافلة الفجر قبل صلاة الصبح.

كانت للإمام السجاد الله مواظبة تامّة على تلاوة الاستغفار بعد ركعتي نافلة الفجر (٣).

ذكر رسول الله ﷺ استغفاراً لهذا الوقت وبيّن له بركات كثيرة، قال: «إنّ الله يغفرُ لصاحب الاستغفار ذنوبه ولو كانت مِلءَ السّماوات السّبع والأرضين السّبع، وثقلَ الجبال وعددَ الأمطار، وما في البرّ والبحر، وكتب له بعدد ذلك

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ٦: ٣٣١ \_ ١٦/٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ٤: -٤٧ ـ ٥/٤٧١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٨٤: ٣٢٥.

حسنات، ولا يقوله عبد في يومه أو ليلته ويموت إلّا دخل الجنّة ولم يفتقر أبداً، وهو: «اللّهمَّ إنّي استغفرك ممّا تبتُ إليك منه...»(١) إلى آخره، وذكر استغفاراً خاصة لهذه الساعة(٢).

كان أمير المؤمنين على يطلب الغفران من الله تعالى في هذه الساعة سبعين مرّة، وكلّ مرّة كان يتلوا استغفاراً خاصاً بمضامين عظيمة (٣).

بالنظر إلى متن هذا الاستغفار العظيم، فإنّه يفتح أبواب معرفة الله تعالى أمام الإنسان؛ ويوضّح مدى أهميّة الاستغفار في هذه الساعة (٤).

#### • بعد صلاة الصبح

توصية أكيدة لساعة ثالثة في طول اللّيل والنهار يُستغفرُ بها، وهي بعد صلاة الصّبح كلّ يوم، وذُكرت للاستغفار في هذه الساعة آثار مباركة.

فعن الإمام الباقر الله حديث جميل يقول فيه: «من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرّة غفر الله له، ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب» (٥).

#### • بعد صلاة العصر

عُيّنت ساعة رابعة في طول اللّيل والنهار للاستغفار وطلب العفو من الله

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٨٤: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) لقد ذكرنا هذا الاستغفار كاملاً في بحث أنواع الاستغفار.

<sup>(</sup>٣) انظر بحار الأنوار ٨٤: ٣٢٦، البلد الأمين: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ونحن ذكرنا سبعين فقرة جميلة من استغفاره في فصل استغفار أمير المؤمنين ﷺ.

<sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال: ١١٦، بحار الأنوار ٨٠: ١٦/١١١.

تعالى، وذُكرَ لها ثواب وبركات كثيرة، وهي بعد صلاة العصر.

يقول الإمام الصادق ﷺ في فضيلة الاستغفار في هذه الساعة: «من استغفر الله بعد العصر سبعين مرّة غفر الله له ذلك اليوم سبعماءة ذنب، فإن لم يكن له فلأبيه، فإن لم يكن لأمّه فلأخيه، فإن لم يكن لأمّه فلأخيه، فإن لم يكن لأحته فلأقرب فالأقرب»(١).

#### • عند النوم

الوقت الخامس أُوصي بالاستغفار به \_ وهو أحد عوامل تساقط الذنوب كما يتساقط الورق من الأشجار \_ هو عند النوم.

في أهميّة التوجّه لله وطلب المغفرة من ذاته الرؤوفة، يقول الإمام الصادق الله: «من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلّا الله، ماءة مرّة بنى الله له بيتاً في الجنّة، ومن استغفر الله حين يأوي إلى فراشه ماءة مرّة تحاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر»(٢).

### • بعد أداء تسبيح الزهراء على

ساعة سادسة في طول اللّيل والنهار مطلوبة للاستغفار وأَكِّد عليها، هي بعد أداء تسبيح الزهراء ﷺ، والذي يؤدّي إلى تساقط الذنوب والحصول على بركات الاستغفار.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٨/٢١١، وسائل الشيعة ٦: ١/٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٦: ٧/٤٤٩.

عن محمّد بن مسلم، قال أبو جعفر (الباقر) ﷺ: «من سببّح تسبيح فاطمة ﷺ، ثمّ استغفر غُفِر له، وهي ماءة باللِّسان، وألفٌ في الميزان، وتطردُ الشّيطان، وتُرضى الرَّحمن»(١).

### • بعد الصلاة الواجبة

سابع مورد أُوصي به للاستغفار وهو العامل لتساقط جميع الذنوب، هو بعد كلّ الصلاة الواجبة.

عن الإمام الباقر ﷺ، قال: من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يُثني رجليه: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيُّ القيّوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه» \_ ثلاث مرّات \_ غفر الله عزّ وجلّ له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر (٢).

### • سحر ليلة الجمعة

إضافة إلى ساعات اللّـيل والنهـار، فـني طـول الأُسـبوع أيـضاً أُوصي بالاستغفار في ليلة ويوم خاص، حريٌّ أن يدقق بهما ويُستفاد منهما.

أهم ليلة في طول الأُسبوع أُوصي بالاستغفار فيها هي ليلة الجمعة وخصوصاً عند السحر.

بِغَضّ النظر عن الآيات والروايات التي تنقل آثار وبـركات الاسـتغفار في السّحر والقيام في الثلث الأَخير من اللّيل، وتـبيّن المـواظـبة التـامّة لأنـبياء

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال: ٢/١٩٦، وسائل الشيعة ٦: ٣/٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ١/٥٢١.

وأوصياء وأولياء الله في الاستغفار بالأسحار؛ فني رواياتٍ ذُكر فيها قيمة وثمن مضاعف لليلة الجمعة والقيام في سحرها.

ويُرى تأكيد كثير على النّهوض والمناجاة مع الحقّ تعالى وطلب الغفران منه في هذه اللّيلة (١). فأنبياء الله العظام على مع أنّ لديهم مقام استجابة الدعاء، لكن عندما يُطلب منهم الدعاء كانوا يوكلونه إلى سحر ليلة الجمعة.

إخوة يوسف عندما طلبوا العفو من الظلم الذي ألحقوه بيوسف جاؤوا إلى أبيهم يعقوب وطلبوا أن يستغفر لهم فأجابهم: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ (٢).

يُفسّر الإمام الصادق على هذه الآية بقوله: «أخّرها إلى السَّحر ليلةَ الجمعة»(٣).

### ● صبح الجمعة ، قبل صلاة الصبح

الزمن الثاني في طول الأُسبوع للاستغفار وفيه ثواب خاصّ وبركاته متوجّهة للإنسان، هو: يوم الجمعة بعد ركعتي نافلة الصبح، قبل صلاة الصبح.

عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (الصادق) على قال: سمعته يقول: «من قال بعد الركعتين قبل الفريضة يوم الجمعة: «سبحان ربّي وبمحمده وأستغفر ربّي وأتوب إليه» ماءة مرّة بني الله تعالى له مسكناً في الجنّة» (٤).

<sup>(</sup>١) ذكرنا في كتابنا «أسرار فضائل فاطمة على» \_ وبمناسبة اهتمام فاطمة الزهراء على بالدعاء والمناجاة مع الله في ليلة ونهار الجمعة ودعاؤها للمؤمنين والمؤمنات \_روايات في فضيلة الدعاء والتوجّه إلى الله في ليلة ونهار الجمعة. ومن أراد فليراجع كتابنا المذكور.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه ١: ١٢٤٢/٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٨٧: ١٨.

### • عصر الجمعة

الوقت الثالث في طول الأُسبوع، والذي له أهميّة خاصّة وللاستغفار به توصية أكيدة، هو عصر الجمعة. يُستفاد من روايات عديدة بأنّ يوم الجمعة مثل ليلة الجمعة في الفضل والشرف، وكان الأئمة المعصومين على يدعون شيعتهم بالدعاء في هذه الساعة، وعصر الجمعة تعتبر إحدى أوقات استجابة الدعاء.

يقول الإمام الصادق ﷺ في فضيلة الاستغفار في عصر الجمعة: «من يستغفر الله تعالى يوم الجمعة بعد العصر سبعين مرّة يقول: «اَسْتَغْفُرُ الله وأتوبُ إليه»؛ غفر الله عزّ وجلّ له ذنبه فيما سلف وعصمه فيما بقي، فإن لم يكن له ذنب غفر له ذنب والدية»(١).

#### ● شهر رجب

خلال أشهر السنة، ذُكِرت أشهر خاصة للاستغفار والتوجّه به إلى الله تعالى لطلب المغفرة، ونستطيع أن نسمي هذه الأشهر بربيع المغفرة الإلهية، ومنها شهر رجب، الذى له فضائل كثيرة، وأكّد بالعبادة والاستغفار فيه كثيراً. يُشير رسول الله على في حديث له إلى أهميّة الاستغفار في هذا الشهر، فيقول: «رجب شهر الاستغفار لأمّتي، أكثِرُوا فيه من الاستغفار فإنّه غفور رحيم، وشعبان شهري، استكثِرُوا في رجب من قول أستغفر الله، واسألوا الله الإقالة والتّوبة فيما مضى والعصمة فيما بقي من آجالكم... وسُمّي شهرً

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٨٧: ٩١ ـ ٩٢.

# رجب الأصبّ؛ لأنّ الرحمة تُصَبُّ على أُمتى فيه صَبّاً»(١).

وفي حديث آخر للنبي على بقول الاستغفار في شهر رجب \_ بكيفية وعدد خاص \_ يؤدي إلى عاقبة الخير، والحصول على أجر مئة شهيد، فيقول: من قال في رجب: «أستغفِرُ الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوبُ إليه»، ماءة مرة، وختمها بالصدقة؛ ختم الله له بالرحمة والمغفرة، ومن قالها أربعهاءة مرة؛ كتب الله له أجر ماءة شهيد، فإذا لق الله يوم القيامة يقول الله له: «قد أقررتَ بملكي فتمَنَّ عليَّ ما شئتَ حتى أُعطيك، فإنّه لا مقتدر غيري»(٢).

ينقل السيّد ابن طاووس في كتاب الإقبال هذه الرّواية: «من استغفر الله في رجب وسأله التّوبة سبعين مـرّة بالغداة وسبعين مـرّة بالعشيّ يـقول: «اللّهة وأتوب إليه»، فإذا بلغ تمام سبعين مرّة رفع يديه وقال: «اللّهم اغفر لي وتُب عليّ»، فإن مات في رجب مات مرضيّاً عنه ولا تـمسّه النار ببركة رجب»(۳).

## • شهر شعبان

الشهر الثاني الذي يمكن أن يُذكر بعنوان ربيع الاستغفار، وأفضل الأعمال فيه الاستغفار وطلب العفو من الله؛ هو شهر شعبان.

فني كتاب فضائل الأشهر الثلاثة (فضائل شعبان): عن إبراهيم بن ميمون

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٠: ٥١١، بحار الأنوار ٩٤: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ١٠: ٣/٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) إقبال الأعمال: ٦٤٨، وسائل الشيعة ١٠: ٥/٤٨٤.

عن الصادق على قال: «صوم شعبان كفّارة الذنوب العظام»، إلى أن قال: قلت له: فما أفضل الدعاء في هذا الشهر؟ قال: «الاستغفار، إنّ من استغفر في شعبان كلّ يوم سبعين مرّة كان كمن استغفر في غيره من الشهور سبعين ألف مرّة». قلت: كيف أقول؟ قال: قُل: «أستغفر الله وأسأله التّوبة»(١).

وقد أكّدت روايات متعددة على الاستغفار في أيام شهر شعبان، وذكرت له بركات كثيرة. فعن الإمام الرضا على في رواية له يقول: «من صام من شعبان يوماً واحداً ابتغاء ثواب الله دخل الجنّة، ومن استغفر الله في كلّ يـوم مـن شعبان سبعين مرّة حُشِرَ يوم القيامة في زمرة رسول الله على ووجبت له مـن الله الكرامة ...»(٢).

ويروي الريّان بن الصّلت حديثاً آخراً عن الإمام الرضا ﷺ في فضيلة الاستغفار كلّ يوم من أيام شعبان فيقول: سمعت الرضا ﷺ يقول: من قال كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة: «استغفر الله وأسأله التّوبة»، كتب الله له براءة من النار، وجوازاً على الصراط وأدخله دار القرار (٣).

وفي حديث آخر عن الإمام الرضا ﷺ يقول: «من استغفر الله تبارك وتعالى في شعبان سبعين مرّة غفر الله ذنوبه، ولو كانت مثل عدد النجوم» (٤).

### ● شهر رمضان

أَهُمُّ شَهِر أُكِّد وأُوصي بالاستغفار وطلب العفو فيه، هـو شهـر رمـضان

<sup>(</sup>١) ضائل الأشهر الثلاثة: ٣٤/٥٦، وسائل الشيعة ١٠: ٥١٠ ـ ٥١٥/٦.

<sup>(</sup>٢)الخصال ٢: ١٣٩، بحار الأنوار ٩٤: ١٦/٧٢.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٣٧٣، بحار الأنوار ٩٤: ٢/٩٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٩٤: ١/٩٠.

المبارك، الشهر الذي سُمِّي بشهر الرَّحمة، والمغفرة، والبركة، والإِنابة، والتَّوبة، والخلاص من النار(١).

الشهر الذي إذا صامه الشخص ـ كلّه ثلاثين يوماً ـ بـنيّة طـاهرة وإيـان راسخ ويضع الله نصب عينيه؛ فتُغفَرُ له جميع ذنوبه(٢).

الشهر الذي إذا حَلَّ، لا يعرف به الإمام السجّاد على سوى التسبيح، والتكبير، والاستغفار، ولا يتحدّث بغيرها(٣).

الشهر الذي يُكبَّلُ به الشيطان بالأغلال، وتفتح فيه أبواب السهاء وأبواب رحمة الحقّ تعالى، وتُغلق فيه أبواب جهنم، ويُستجاب فيه الدعاء، وتُعتق فيه عند الإفطار مجاميع كثيرة من النار، وفي كلّ ليلة منه يُنادي منادي الله تعالى: «هل من سائل؟ هل من مستغفر»(٤)؟

رحمة الله تعالى في هذا الشهر واسعة بشكلٍ لو أنّ أحداً لم يكن اعتقاده وعمله فيه بما يُرضي الله سبحانه، فيبعده من رحمته (٥)، ولا يغفر له إلى العام المُقبل إلّا إذا أدرك يوم عرفات ووقف في صحراء عرفات يدعو الله تعالى (٦).

إنَّ الحصول على مغفرة الله تعالى في ربيع المغفرة سهلة ويسيرة جدًّا، بحيث

<sup>(</sup>١) انظر التهذيب ٣: ١١١، وسائل الشيعة ١٠: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر مستدرك الوسائل ٧: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الكافي ٤: ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر التهذيب ٤: ١٩٤، وسائل الشيعة ١٠: ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر وسائل الشيعة ٧: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) انظر وسائل الشيعة ١٠: ٣٠٥.

لو أنّ شخصاً لم يعمل بما يرحمه الله، يوصفه رسول الله ﷺ بالشقي البائس، فيقول: «إنّ الشقي من حُرِمَ غفرانَ الله في هذا الشّهر المبارَك»(١).

بلا شك فإن أفضل وسيلة للمغفرة الاستغفار وطلب العفو من الله تعالى. لذا يؤكّد أمير المؤمنين الله بكثرة الاستغفار في هذا الشهر، فيقول: «عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأمّا الدعاءُ فيُدفع به عنكم البلاء، وأمّا الاستغفار فيُمحي ذنوبكم»(۱).

رسول الله عند على عند حلول شهر رمضان المبارك، قال: «أيُّها الناس... توبوا إلى الله من ذنوبِكم... أيُّها النّاس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم...»(٣).

بالنظر إلى أنَّ دعاءَ الصّائم مستجاب وعمله مقبول<sup>(1)</sup>، وأفضل الدعاء هو الاستغفار؛ فإذاً كم يكون جميلاً أن نُنَوِّر ليلنا ونهارنا في هذا الشهر المبارك بالاستغفار وطلب العفو من الله تعالى، لكي نحصل على جميع الآثار الماديّة والبركات المعنويّة لهذا الذكر في شهر رمضان المبارك.

## • توجه القلب وتصفية النية عند الاستغفار

من مجموع ما تقدّم من الحديث في هذا الفصل نحصل على إنّ الاستغفار ذكرٌ مبارك، وذكره بكثرة في كلّ الأوقات له محبوبيّة وآثار وبـركات. لكـن

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٠: ٣١٣.

<sup>(</sup>۲) الكافي ٤: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ١٠: ٣١٣ ـ ٢٠/٣١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر وسائل الشيعة ١٠: ٣١٣ ـ ٣١٤.

هناك أوقات على طول: السنة، الشهر، الأُسبوع، وساعات اللّـيل والنهـار، أزمنة لها عنوان: أفضل أوقات الاستغفار، والتي يجب أن تُغتنم، ويُستفاد من بركاتها، خصوصاً بعض الأوقات التي أكِّد عليها وذُكِر لثواب طلب المغفرة بها أضعاف مضاعفة. كما لوحظ ذلك ضمن عدّة أدلّة.

ولكن من الضروري التذكير بهذه النقطة وهي: أنّ أفضل زمن لكلّ دعاء ومناجاة خصوصاً الاستغفار ـ الذي يُعتبر أفضل دعاء ـ هـ و الوقت الذي يكون فيه الإنسان متوجّهاً في قلبه ولسانه معاً يُناجيان الله تعالى، إضافة لذلك، فمن الناحية العمليّة أيضاً أن ينتخب ساعاتاً للدّعاء يراعي بها تـقوى الله سبحانه، ويُصفّي نيّته بصورة خالصة للدعاء والمناجاة.

يـروي الإمـام الصـادق ﷺ \_ في هـذا الخـصوص \_ روايـة عـن جـدّه أميرالمؤمنين ﷺ ، يقول : «الدعاءُ مفاتيحُ النَّجاح ، ومقاليدُ الفَلاح ، وخيرُ الدُّعاء ما صدرَ عن صدرِ نقيٍّ ، وقلبٍ تقيٍّ ؛ وفي المناجاة سببُ النَّجاة ؛ وبالإخلاصِ يكون الخلاصُ ؛ فإذا اشتدَّ الفزعُ فإلى الله المفزَعُ »(١).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٠: ٣١٣ ـ ٣١٤.



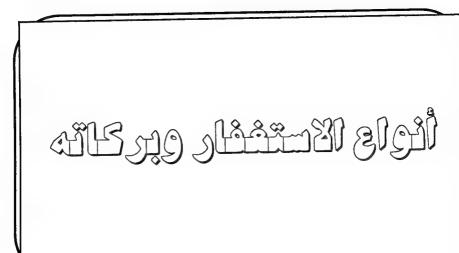

من الأسئلة المهمّة المطروحة في مجال الاستغفار، هو: كيف نستغفر؟ وما هو الاستغفار المجرّب الذي من خلاله نحصل \_ وبسرعة \_ على آثاره وبركاته؟ الجواب عن هذا السؤال موجود بصورة متناثرة في أحاديث النبيّ

وأهل بيته الطاهرين ﷺ.

وبالنظر إلى الموارد المختلفة في التوصية بتلاوة الاستغفار، على ميزان وفهم الأشخاص، فقد ذُكرت آثار خاصة لكلّ نوع من الاستغفار، وكلّ نوع منه له منزلة خاصة ويؤدي أثر معين، وفي كثير من الموارد للاستغفار آثار مشتركة. وكما يحتاج جسم الإنسان لأنواع مختلفة من الأغذية والفواكه وأنواع الحضروات والسوائل المختلفة؛ ليؤمن بها مختلف الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، والاكتفاء بنوع واحد من الأغذية أو الأشربة يؤدي إلى بروز نواقص في جسم الإنسان ويعرض سلامته للخطر؛ فروح الإنسان أيضاً

للآخر، يجب أن لا يتغافل الإنسان عن هذه العبادات الروحية التي تُسعد وتخفّف روحه.

تحتاج لأنواع مختلفة من العبادات والأذكار والأدعية التي كلّ نوع منها مكملّ

فني الاستغفار رُوعيت هذه المسألة أيضاً؛ لأنّ الذنوب مختلفة، وكلّ ذنب له استغفار خاص لازم به. فني التعاليم القرآنية وروايات أهل البيت على هناك وصايا بتلاوة أنواع الاستغفار.

لكلّ مناسبة يجب أن يُقرأ استغفار خاص وهـو الذي وصـلنا مـن الأمّـة المعصومين على ، وكذا في كثير مـن المـوارد يجب أن يُشـخّص زمـان وعـدد الاستغفار ، إذاً من المناسب للإنسان الذي يشتاق للكمال أن يبحث عن أزهار الهداية في بستان الاستغفار وأن يتعطّر من كلّ أغصانه وينعم بأنواع عطوره .

في هذا الفصل من الكتاب نُشير إلى غاذج مختلفة من الاستغفار وآثاره؛ لأُولئك الضامئين لشرب الكرامة، والتوّاقين للتحليق في سماء المعنويات، والذين يرمون الصعود إلى قم الكمال والفضيلة وبالنظر إلى التفاوت المختلف للاستغفار وأنواعه فليسعوا للخلاص من سجن الذنوب المظلم وأن يُنوّروا أرواحهم وقلوبهم بأنوار أحاديث المعصومين على وسنُشير أثناء البحث للاستغفار المجرّب أيضاً.

## ● الاستغفار لأجل أن لا يكتب الذنب في صحيفة العمل

أحد أنواع الاستغفار الذي ذُكِر بعبارات مختلفة في الروايات، وأقلّ أثـر له هو منع كتابة الذنب في صحيفة عمل الإنسان.

عن الإمام الصادق ، قال: من عمل سيّئة أُجِّلَ فيها سبع ساعاتٍ من النّهار فإن قال: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ الذي لا إله إلّا هو الحَيُّ القَيّوم» \_ثلاث مرّات \_لم تكتب عليه (١).

وفي حديث آخر للإمام الصادق ﷺ، قال: من عَمل سيَّتُه أُجِّل فيها سبع

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ١/٤٣٧.

ساعات من النهار، فإن قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيُّ القيّوم وأتوب إليه» ـ ثلاث مرات ـ لم تكتب عليه(١).

هذا الأثر للاستغفار ورد في رواية أُخرى، وبما أنّ هذه الرواية تحتوي على نقاط مهمّة سنذكرها كاملة؛ لتعمّ الفائدة.

عن فضل بن عثمان المرادي، قال: سمعت أبا عبدالله (الصادق) الله يعقول: قال رسول الله على: أربع من كُنَّ فيه لم يهلك على الله بعدهنَّ إلاهالك: يهمُّ العبد بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيّته، وإن هو عملها كتب الله له عشراً. ويهمُّ بالسيئة أن يعملها، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء، وإن هو عملها أُجِّل سبع ساعات، وقال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات \_وهو صاحب الشهال -: لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها، فإن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئاتِ ﴾ (٢)، أو الاستغفار فإن هو قال: «أستغفرُ الله الذي لا إله إلّا هو عالمُ الغيبِ والشهادة، العزيز فإن هو قال: «أستغفرُ الله الذي لا إله إلّا هو عالمُ الغيبِ والشهادة، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، ذو الجلال والاكرام وأتوب إليه، لم يكتب عليه الحكيم، الغفور الرحيم، ذو الجلال والاكرام وأتوب إليه، لم يكتب عليه شيء، وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار، قال صاحب المسيّئات: أكتب على الشقيّ المحروم» (٣).

## ● الاستغفار لغفران جميع الذنوب

استغفار آخر أوصى به الأئمة ﷺ، والذي أقلّ آثارة غفران جميع الذنـوب،

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٥/٤٣٨، وسائل الشيعة ١٦: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) سورة هـود: ۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ٤٢٩ ـ ٤٢٠.

وهو استغفار قصير.

عن الحسين بن حمّاد، عن أبي جعفر ﷺ، قال: من قـال في دبــر صـلاة الفريضة قبل أن يُثني رجـليه: «أَسْتَغْفُرُ اللهَ الَّذي لا إله إلّا هو الحَــيُّ القـيّوم ذو الجلالِ والإكرام وأتوبُ إليه» ـ ثلاث مرّات ـ غفر الله عزّ وجلّ ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر(۱).

رسول الله ﷺ يذكر هذا الأثر في استغفار آخر في ضمن وصاياه لأمير المؤمنين ﷺ.

عن ابن نباتة، قال: أمسكت لأمير لامؤمنين البالركاب وهو يريد أن يركب، فرفع رأسه ثمّ تبسّم، فقلت: يا أمير المؤمنين، رأيتك رفعت رأسك إلى السهاء وتبسّمت؟ قال: نعم يا أصبغ أمسكت لرسول الله الله كها أمسكت لرسول الله الله وتبسّم، فسألته كها سألتني، وسأخبرك كها أخبرني، أمسكت لرسول الله الشهباء، فرفع رأسه إلى السهاء وتبسّم، فقلت: يا رسول، رفعت رأسك إلى السهاء وتبسّمت؟! فقال: يا عليّ، إنّه ليس من أحدٍ يركب ثُمَّ يقول: «اَسْتَغِفْرُ الله الله الله إلا هو الحَيُّ القيوم وأتوبُ إليه اللهمَّ اغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفرُ الذّنوب إلّا أنتَ»، إلّا قال السيد الكريم: يا ملائكتي، عبدي يعلم أنّه لا يغفر الذنوب غيري؛ فاشهدوا أنّي غفرت له ذنوبه (۱).

وفي حديث آخر للنبيّ على يذكر هذا الأثر للاستغفار قبل النوم، فيقول على: من قال حين يأوي إلى فراشه: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذي لا إله إلّا هو الحيُّ القَيّومُ وأتوبُ

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ١/٥٢١.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار ٧٣: ٢٩٤ ـ ٢٩/٢٩٥.

إليه» ثلاث مرات؛ غفر الله ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا(١).

## • الاستغفار لغفران أربعين كبيرة يوميّاً

نوع آخر من الاستغفار، وهو الذي أُوصي بقراءته في حالة الندم، وأثـره غفران أربعين ذنباً.

يقول الإمام الصادق ﷺ: ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة، فيقول وهو نادم: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذي لا إله إلّا هو الحَيُّ القيّوم بديعُ السَّماوات والأرضِ ذو الجللِ والإكرام وأسألهُ ان يُصلّيَ على محمّدٍ وآل محمّدٍ وأنْ يتُوبَ عَلَيَّ»؛ إلّا غفرها الله عز وجلّ له، ولا خير فيمن يقارف في يوم أكثر من أربعين كبيرة (٢).

## • الملكان الحافظان يُؤمران بتمزيق صحيفة العمل القبيحة

أجمل استغفار من نظر المكافأة هو الذي يُقرأ بعد صلاة العصر، وإذا قُرِئ كلّ يوم فإن الملكان الحافظان للإنسان يمزّقان صحيفة عمل الإنسان القبيحة.

قال رسول الله ﷺ: من قال بعد صلاة العصر كلّ يوم مرّة واحدة: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَنْ يتوبَ عليّ توبة عَبْدٍ ذليلٍ خاضعِ فَقيرٍ بائسٍ مسكينٍ (مستكينٍ)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٣: ٢٢/٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢: ٧/٤٣٨.

مُسْتَجيرٍ لا يملكُ لِنَفسهِ نَفعاً ولا ضَرّاً ولا مَوْتاً ولا حَياةً ولا نُشوراً»، أمر الله تعالى الملكين، بتخريق صحيفته كائنة ما كانت(١).

## ● الاستغفار للحصول على كنز العلم أو المال

الاستغفار المجرّب الذي تلاوته بعدد خاصّ يؤدّي إلى حلّ المشاكل الاقتصاديّة أو العلمية، هذا الاستغفار يُقرأ مدّة شهرين كلّ يوم أربعهاءة مرّة.

قال الإمام الصادق ﷺ: من قال كلّ يوم أربعائة مرّة مدّة شهرين متتابعين رُزِقَ كنزاً من علم، أو كنزاً من مال: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذي لا إله إلّا هو الرَّحمنُ الرَّحيمُ، الحَيُّ القيّومُ، بديعُ السَّماوات والأرضِ، من جميعِ ظُلمي وجُـرْمي وإسرافي عَلى نَفسي وأتوبُ إليه»(٢).

## • الاستغفار من أجل أن يُكتب من المستغفرين بالأسحار

استغفار آخر كان يذكره رسول الله على الله الله على الشريف، فمن داوم على هذا الاستغفار مدّة سنة كتبه الله من المستغفرين بالأسحار، وهو من العوامل المهمّة لدخول شيعة ومحبي أمير المؤمنين الله الجنّة.

قال الإمام الصادق ﷺ: من قال في وتره إذا أوتر: «أَسْتَغِفْرُ اللهَ ربّي وأتوبُ إليه» سبعين مرّة وواظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه الله عنده من المعنفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عزّ وجلّ (٣).

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ٥: ١٢٠ ـ ٣/١٢١.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٧: ٢١/٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه ١: ١٣٠٨/٣٠٩، وسائل الشيعة ٦: ٢/٢٧٩ و٣.

كان رسول الله ﷺ يستغفر الله في كلّ يوم سبعين مرّة يقول: «أستغفرُ الله ربّي وأتوب إليه»، وكذلك أهل بيته ﷺ وصالح أصحابه(١).

### ● الاستغفار لغفران سبعماءة ذنب

أقصر استغفار أُشير إليه في الروايات استغفارٌ كان رسول الله عَلَيْهُ يستغفر به، وهو يوجب غفران سبعاءة ذنب من ذنوب الإنسان يومياً. هذا الاستغفار يَصلُح لكلّ الناس الذين لديهم أعمال مختلفة، في كلّ المجالات في الطرقات وفي الأسواق وأثناء أوقات الفراغ من العمل و...

يقول الإمام الصادق ﷺ: من قال: «أستغفر الله» ماءة مرّة في كلّ يوم، غفر الله له سبعماءة ذنب، ولا خير في عبدٍ يُذنب في كلّ يوم سبعماءة ذنب، ولا

وعن الحارث بن المغيرة، عن الإمام الصادق على قال: «كان رسول الله على الله على عن وجل الله على الله عن وجل الله عن وجل سبعين مرة، ويتوب إلى الله عن وجل سبعين مرة».

## • الاستغفار للثروة الكثيرة

قراءة الاستغفار مع الأذكار الأُخرى؛ تؤدّى إلى زيادة معنويات الإنسان،

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٦: ٥/٨١.

<sup>(</sup>۲) الكافي ۲: ۱۰/٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢: ٥٠٤ ـ ٥٠٥٥٥.

ومن أجل حلّ مشاكل شيعة ومحبيّ أهل البيت أوصوا ﷺ بتلاوة الاستغفار مع الأذكار الأُخرى.

على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، قال: حدّثني أبو جعفر الشامي، قال: حدّثني رجلٌ بالشام، يقال له: هلقام بن أبي هلقام، قال: أتيت أبا إبراهيم (الكاظم) على فقلت له: جُعلت فداك، علمني دعاءً جامعاً للدنيا والآخرة وأوجز.

فقال: قُل في دبر الفجر إلى أن تطلع الشمس: «سبحانَ اللهِ العظيمِ وبِحَمْدِه أُستغفِرُ الله وأسألهُ من فَضْلِه».

## • الاستغفار للمحبوبيّة عند الله واستجابة الدعاء

غوذج آخر لطلب العفو من الله الذي أُوصي به في روايات متعدّدة، ونُقِل له فضائل كثيرة، قول: «أتُوبُ إلى الله»، له آثار وبركات كثيرة للإنسان، كان النبيّ والأئمة المعصومين على يواظبون على تلاوة هذا الذكر الشريف.

عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (الصادق) على ، قال: «إنّ الله يُحبُّ المفتّن التواب».

<sup>(</sup>١) الكافي ٢: ٥٥٠٠.

قال: «وكان رسول الله ﷺ يتوب إلى الله في كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب». قلت: يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول: «أتُوبُ إلى الله»(١).

ليس اعتباطاً أن تكون التوصية بذكر هذا القول في ليلة عيد الفطر، ليلة تصديق العبادات لصيام شهر رمضان المبارك، فقول هذا الذكر مئة مرّة؛ له آثار استجابة الدعاء وتسهيل الحوائج.

عن الحارث الأعور: إنّ أمير المؤمنين الله كان يصلي ليلة الفطر ركعتين يقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ألف مرّة، ثمّ يركع ويسجد فإذا سلّم خرَّ ساجداً ويقول في سجوده: «أتُوبُ إلى الله» ماءة مرّة، ثمّ يـقول: «يـاذا المنّ والطَّوْلِ، يا مُصْطَفِي محمّدٍ صلَّى الله عليه وآله، صَلِّ على محمّدٍ وآله وافعل بي كذا وكذا».

فإذا رفع رأسه أقبل علينا بوجهه، ثمّ يقول: «والذي نفسي بيده لا يفعلها أحدٌ يسأل الله تعالى شيئاً إلّا أعطاه، فلو أتاه من الذُّنوب بعدد رمل عالج غفر الله تعالى له»(٢).

المهم هنا أن إحدى أعمال ليلة الفطر هي ذكر هذا القول الشريف في حالة السجود.

روي بإسناد متصل إلى الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبدالله الله: إنّ الناس يقولون: إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال:

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ٥: ١/٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار ۸۸: ۸/۱۲۰.

«يا حسن إنّ القاريجار (١) إنّما يُعطي أجره عند فراغه من ذلك ليلة العيد». قلت: جُعلت فداك، فما ينبغي لنا أن نفعل فيها؟

قال: «إذا غربت الشمس فاغتسل، فإذا صلّيت المغرب والأربع التي بعدها، فارفع يديك وقل: «ياذا المَنِّ والطَّولِ، ياذا الجودِ يا مُصْطَفِي محمّد وناصره، صلِّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي كلَّ ذنبٍ أحصيتَه وهو عندكَ في كتابٍ مُبينٍ »، ثمّ تخرّ ساجداً وتقول ماءة مرّة: «أتُوبُ إلى الله »، وأنت ساجد، ثمَّ تسأل حاجتك فإنها تُقضى إن شاء الله تعالى»(٢).

كم هو مناسب أن يدعو المنتظرون المشتاقون لإمام زمانهم الله له بعد أعمال ليلة عيد الفطر المبارك بهذا الدعاء: «اللهم عَجِّل لِوَلِيّكَ الفرج».

على أمل أن يدعو لهم أيضاً إلى في هذه الليالي بعد مناجاته مع ربّه، ليرفع يديه بالدعاء إليهم، لينعم الداعين إليه ببركة دعائه، ولا ينساهم ولا يبعدهم عن خاطره ويستغفر لذنوبهم.

### ● الاستغفار للنجاة من مصاعب القيامة

- \* يُعطى للإنسان صحيفة البراءة من النار.
  - \* يكتب له جواز العبور على الصراط.
    - \* يُسكّن في دار القرار.

مع أنَّ أيَّ نوعٍ من الاستغفار، وفي أيّ زمان كـان هـو محـبوب عـند الله

<sup>(</sup>١) القاريجار معرب «كارگر» بمعنى العامل والأجير .

<sup>(</sup>٢) إقبال الأعمال: ٢٧١، بحار الأنوار ٨٨: ١/١١٥.

تعالى، وله آثار عظيمة للإنسان، لكن قراءة بعض الأذكار في أوقات خاصّة يتميّز بفائدة أكثر، من جملة ذلك الاستغفار الذي أُوصي به هو: «أستغفِرُ الله وأسأله التَّوبة».

قراءة أو ذكر هذا النوع من الاستغفار في كلّ يوم سبعين مرّة من أيّام شهر شعبان؛ يؤدّي إلى النّجاة من مصاعب يوم القيامة.

عن الريّان بن الصلت، قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا ﷺ، يقول: من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة: «اَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَسأَلهُ التّوْبةَ»؛ كتب الله له براءة من النار، وجوازاً على الصراط، وأحلّه دار القرار»(١).

قول هذا الاستغفار، إذا كان في شهر شعبان له آلاف مضاعفة من الاستغفار في الأشهر الباقية، ويُعرف بأفضل أعمال شهر شعبان.

عن إبراهيم بن ميمون، عنه (الإمام الصادق) ﷺ، قال: «صوم شعبان كفّارة الذنوب العظام»، إلى أن قال: قلت له: فما أفضل الدعاء في هذا الشهر؟

فقال: «الاستغفار، إنّ من استغفر في شعبان كلّ يوم سبعين مرّة كان كمن استغفر في غيره من الشهور سبعين ألف مرّة». قلت: كيف أقول؟ قال: قُل: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ وأسأَله التّوبةَ»(٢).

وكان الإمام الرضا ﷺ يستغفر في قنوت صلاة الوتر بهذا الاستغفار (٣).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٠: ٢/٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) فضائل الأشهر الثلاثة: ٢١/٤٤، وسائل الشيعة ١٠: ٥١٠ ــ ٥١٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر وسائل الشيعة ٤: ٥٥.

## • استغفار عجيب لحلّ المشاكل

- \* يؤدّي إلى غفران الذنوب السابقة للإنسان.
  - \* يحفظه من ارتكاب الذنوب في المستقبل.
    - \* إذا لم يكن له ذنب، يرحم الله والداه.

إحدى أنواع الاستغفار الذي أُوصي به في موارد متعددة، وله آثار ماديّة وبركات معنوية كثيرة وثبتت نتيجته بالتجربة هـو: «أَسْتَغْفِرُ اللهُ وأتوبُ إلَيهِ». إحدى أوقاته عصر يوم الجمعة.

عن الإمام الصادق عن قال: من يستغفر الله تعالى يوم الجمعة بعد العصر سبعين مرّة، يقول: «اَسْتَغْفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه» غفر الله عزّ وجلّ له ذنبه فيا بقي، فإن لم يكن له ذنب غفر له ذنوب والديه(١).

## لهذا الاستغفار:

- \* وجوب غفران الله للإنسان.
- \* يُكتب من المستغفرين في الأسحار.
  - \* توجب له الجنّة.

قال الإمام الصادق ﷺ: من قال في آخر الوتر في السحر: «اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إليه» سبعين مرّة، وجبت له المغفرة (٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٨٧: ٩١ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ٤: ٧٠٤٠٧.

وقال ﷺ: من قال في وتره: «اَسْتَغْفِر اللهَ وأتوبُ إليه» سبعين مرّة وهو قائم، وواظب على ذلك حتى يمضي له سنة، كُتب عنده تعالى من المستغفرين بالأسحار ووجبت له الجنّة(١).

وقال ﷺ أيضاً: من قال آخر قنوته في الوتر: «اَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتوبُ إليه» مائة مرة أربعين ليلة، كتبه الله من المستغفرين بالأسحار (٢).

## • تسهيل الأُمور وحلّ المشاكل الصعبة

يُقرأ هذا الاستغفار لحلّ مشاكل الحياة الصعبة وقد ثبت ذلك بالتجربة، وحُلّت الكثير من العقد العمياء لحياة الكثيرين بهذا الذكر، المهمّ هـو عـدد مرّات هذا الذكر، فني حديث مبارك قد ذكر عدده بثلاثين ألف، وقد حـقّق الكثير حوائجهم بهذا العدد من الذكر الشريف.

يقول النبي ﷺ في حديث له: من لحقته شدّة أو نكبة أو ضيق، فقال ثلاثين الله مرّة: «اَسْتَغْفِرُ اللهَ ربّى وأَتوبُ إليه»، إلّا فرّج الله تعالى عنه (٣).

كيف لا يؤثر هذا الاستغفار التأثير العظيم؟! في الوقت الذي يبين رسول الله على الله على الله على الله علم الله على الله الأعظم:

من كان عصمة أمره شهادة أنْ لا إله إلَّالله وأُنِّي رسول الله، ومن إذا أصابته

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ٤: ٥/٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ٤: ٨٠٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) مهج الدّعوات: ٤٥٥، طبع بيروت؛ هذا الاستغفار مذكور في «مستدرك الوسائل » ٢/١٤٣:١٢، بلا «ربّي»؛ والاصح ما في «مهج الدعوات».

مصيبة قال: «إنّا لله وإنّا إليه راجعونَ»، ومن إذا أصاب خيراً قال: «الحَمْدُ للهِ ربِّ العالمين »، ومن إذا أصاب خطيئة قال: «اَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتوبُ إليه»(١).

لا شكّ إذا ردّد الشخص هذه الأذكار يدخل في نور الله الأعظم، ويخرج من ظلمات الذنوب والانحرافات، وإلا فمن المستحيل أن يدخل الإنسان في نور الله، تتبنّى نور الحقّ. ولا ريب إذا خرج الإنسان من الظلمات ودخل في نور الله، تتبنّى الذات المقدسة للباري ترتيب أموره، ويُنجيه من الآلام والمعناة والضيق، وينوّر له سجن الدنيا المظلم ويصوِّرها له كالجنان، ويستأنس بالله تعالى؛ ليفرّج عنه كلّ المصاعب والمشاكل.

كم هو جميل أن يستغفر الشيعي المذنب هذا الاستغفار ثلاثين ألف مرّة بنيّة رفع الموانع لفرج مولانا العزيز صاحب الزمان الله \_التي إحدى موانع عدم الفرج هي ذنوب الشيعة في أوقات استجابة الدعاء ؛ لكي تسقط ذنوب المستغفر، ويرفع الغمّ عن قلب مولاه الغريب، ويعتبر أيضاً من مقدمات خلاص يوسف الزهراء على من سجن الغيّبة، وبالضمن يحلّ الله تعالى عُقد حياته.

## منزل في الجنّة للمستغفرين

غوذج آخر للاستغفار يُقرأ بعد نافلة الصبح من يوم الجمعة، وهو: «أَسْتَغْفِرُ رَبَّى وأتوبُ إليه»، مع التسبيح وشكر الله تعالى.

عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (الصادق) ﷺ، قال: سمعته يقول: من قـال بعد الركعتين قبل الفريضة يوم الجمعة: «سبحانَ رَبّى وبحَمْده واَسْتَغْفِرُ رَبّـى

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٣: ٨/٢٤٨.

وأَتوبُ إِلَيه» ماءة مرّة بني الله تعالى (له) مسكناً في الجنّة (١).

### • الاستغفار المليئ بالبركة

- \* تُغفر جميع ذنوبه.
- \* المستغفر بهذا الاستغفار لا يفقر أبداً.
- \* تُكتب له حسنات بقدر ما في السهاوات والأرض.
- \* لو أدركه الموت ليلاً أو نهاراً وهو يتلو هذا الاستغفار يدخل الجنّة.

نسخة أُخرى من الاستغفار أُوصي بقراءته بعد نافلة الصبح على طول أيام الأسبوع، وكان الإمام السجّاد الله يواظب على قراءة هذا الاستغفار في ساعته المحدّدة. ونُقِل لقرائته بركات وآثار كثيرة للدّين والدّنيا.

«اللّهم إنّي اَسْتَغْفِرُكَ ممّا تُبتُ إليك منه ثُمَّ عُدْتُ فيه، واَسْتَغْفِركَ لِما أَرَدْتُ به وجهَكَ فخالطَني فيه ما ليس لك، واَسْتَغْفُرُكَ للنّعَمِ التي مَنَنْتَ بها عليّ فقوِيتُ بها على معاصيك.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذي لا إله إلَّا هو الحيُّ القيُّوم، عالِمُ الغيب والشُّهادةِ الرَّحمنُ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٨٧: ١٨.

الرَّحيمُ، لِكلِّ ذنبٍ أَذنبتهُ ولكلِّ معصيةٍ ٱرتَكَبْتُها.

اللّهمَّ ارزُقني عقلاً كاملاً، وعَزْماً ثابتاً (١)، ولُبّاً راجحاً، وقــلباً زكــيّاً (٢)، وعِلْماً كثيراً، وأدباً بارعاً، واجعلْ ذِلكَ كُلَّهُ لي، ولا تجعَلْهُ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ يــا أرحمَ الرّاحمينَ ».

وبعده تقول خمس مرّات: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذي لا إله إلّا هـو الحَـيُّ القَـيّوم وأَتوبُ إليه»(٣).

<sup>(</sup>١) في مصباح الكفعمي والبحار والصحيفة العلوية: ثاقباً.

<sup>(</sup>٢) في مصباح الكفعمي: ذاكياً.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٨٤: ٣٢٦.

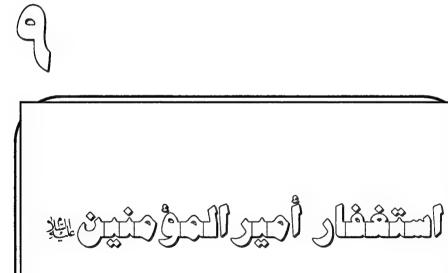



كما ذكرنا سابقاً بأنّ رسول الله على والأئمة المعصومين الله كانوا مواظبين على الاستغفار ليلاً ونهاراً، وهذا يبيّن لنا عظمة هذا العمل العبادي والآثار المباركة لهذا الذكر الشريف.

في هذا الفصل نُشير إلى أربعة نماذج من استغفار أمير المؤمنين الله وآشاره وبركاته، والذي له تأثير عجيب \_ بالدّوام عليه \_ على حلّ مشاكل الإنسان، وهو أسرع عامل للحصول على زيادة الأرزاق، والسّعة في الحياة.

### الاستغفار الأول

- الاستغفار المجرّب لأمير المؤمنين ﷺ وخواصه الكثيرة
  - \* تحقيق متطلّبات الإنسان.
    - \* زيادة المال والثروة.
    - \* إنجاب الذرية الصّالحة.
- أحد أنواع الاستغفار الذي له مضامين كبيرة وتلاوته ـ ثبتت بـالتجربة ـ

يحلّ الكثير من المشاكل ويبعدها، ويحقق الكثير من متطلبّات الإنسان، هـو استغفار أمير المؤمنين ﷺ، الذي كتبه بيده المباركة وأعطاه لشخص ليس لديه شيء من مال الدنيا، وهذا الشخص التزم وعمل به وحصل على الثروة الكبيرة.

أشخاص كثيرون التزموا وقرؤوا هـذا الاسـتغفار وحـصلوا عـلى نـتائج وحُلّت مشاكلهم الاقتصادية، حلّوا عقد مشاكلهم بتلاوته.

من جملة هؤلاء \_كها ذكرنا سابقاً \_ أحد الأصدقاء الذي حُرِم من نعمة الأولاد مدّة عشر سنوات من زواجه وصديق آخر مدة خمسة عشر سنة كان محروماً من نعمة الأولاد بعد أن التزما بهذا الاستغفار هما وزوجتيهها مدة سنة رزقهها الله طفلين سالمين.

إن هذا الاستغفار يكون في محلّه إذا التزم به محبي أمير المؤمنين اللله لحلّ الله مشاكلهم المادّية والمعنويّة وينعموا ببركته.

نحن هنا ننقل للقرّاء أصل الرّواية التي هي عن الإمام الرضا ﷺ، وبعدها نقدّم متن استغفار أمير المؤمنين ﷺ الذي كتبه بخطه الشريف لحبيّ أمير المؤمنين ﷺ .

عن أبي الحسن الرضا ﴿ عن علي بن الحسين، عن أبيه الحسين ﴿ قال: كنت يوماً جالساً عند أمير المؤمنين ﴿ فدخل اعرابي، فقال: يا أمير المؤمنين، أنا رجل معيل، ولاحظ لي من مال الدنيا.

فقال أمير المؤمنين ﷺ: يا أخا العرب لِمَ لا تستغفر حتّى تحسن حالك؟! فقال الاعرابي: يا أمير المؤمنين، إنّي استغفر كثيراً، ولا أرى تغييراً وزيادة في حالي.

فقال أمير المؤمنين على: إنَّ الله تعالى يقول: ﴿ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً

\* يُرْسِلِ ٱلسَّماءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ (١) ، أنا أُعلِّمك استغفاراً تستغفر به عند المنام، فإنّ الله يوسّع رزقك. فكتب الاستغفار وناوله الاعرابي، وقال: إذا آويت إلى فراش نومك وأردت المنام إقرأ هذا الاستغفار، وابك، وإن لم يأتك البكاء فتباك».

قال الحسين ﷺ: وجاء الاعرابي إلى أمير المؤمنين ﷺ في العام المقبل، وقال: يا أمير المؤمنين، إنّ الله تعالى أتمّ نعمته عليَّ حتّى ضاق، لا أجد محلاً لربط إبلي وغنمى من كثرتها.

فقال أمير المؤمنين ﷺ: «يا أخا العرب، اعلم والله الذي بعث بالحق محمداً بالرسالة، ما من عبدٍ يدعو بهذا الاستغفار إلّا أن يخفر الله تعالى ذنوبه، ويقضي حوائجه المشروعة، ويزيد ماله وولده ببركة قراءة هذا الاستغفار»(٢).

نذكّر هنا: إنّ الحصول على آثار وبركات هذا الاستغفار، كما ذكره أمير المؤمنين على مشروط بشرائط يجب مراعاتها:

أُوّلًا: أن يتوضّاً الشخص المستغفر ويكون على طهارة.

ثانياً : أن يقرأ الاستغفار عند ذهابه للنوم.

ثالثاً: أثناء قراءة الاستغفار يبكي أو يتباكى ندماً على أفعاله الماضية.

إنّ أهم الأشياء عند قراءة هذا الاستغفار، بل كل استغفار هـو أن يُنظهر الشخص المستغفر الندم على ما مضى من أعماله، وأن يتوب من ذنوبه، وأن

<sup>(</sup>١) سورة نوح: ١٠ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة العلويّة الجامعة: ٦٥٩، ومتن هذا الاستغفار هو في صفحة ١٦٤ ـ ١٦٨ منها، ونـحن أوردناه في الصفحات الآتية من هذا الكتاب.

يصمّم بجديّة على ترك ارتكاب الذنوب، ومن أيّة معاملة حرام، وأن يبتعد عن الأرباح الغير مشروعة، وأن يعرف بأنّ الله تعالى هو الذي يرزقه، وأن يسعى إلى الأعمال والكسب المشروع المحلّل، وأن يلتجئ إلى الله ويطلب منه أن يوسّع ويبارك عليه رزقه.

بالالتزام بكل هذه الشروط، فالنتيجة القطعيّة لهذا الاستغفار تتوقف على حفظ مصلحة الإنسان في امتلاكه للثروة الكبيرة أو تلبية حاجة أُخرى طلبها من الله تعالى. وإذا كان أي مانع للحصول على بركات هذا الاستغفار، من ترك الدعاء، وعدم التوجّه لله تعالى، وارتكاب بعض الذنوب، فبمجرّد قراءة هذا الاستغفار ترفع هذه الموانع، وإذا تتطلب مصلحة الإنسان للحصول على بركاته فحمً سيحصل عليها.

نقطة مهمة أُخرى وهي: تظهر آثار وبركات هذا الاستغفار في وقتٍ يُخاطب المستغفر بدعائه إمام زمانه هل ويقول:

يا أَيُّهَا العزيز مَسَّنَا وأَهلنا الضُّرُّ وجئنا ببضاعةٍ مزجاةٍ فأُوفِ لنا الكيل وتصدَّق علينا إنّ الله علينا وإن كُنّا لخاطئين. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كُنّا خاطئين (١).

ثم تدعو لمولاك بالدموع والحسرة وتـقول: اللَّهُمَّ عَجِّل لوليِّك الفـرج. إذاً سيدعو لك الإمام ﷺ أينها كان لحلّ مشاكلك وزيادة رزقك.

وفي الختام نذكّر بأنّ في الطبعة الأولى لهذا الكتاب ذكرنا فيه هذا الاستغفار

<sup>(</sup>١) مأخوذة من الآيات ٨٨ و٩٨ من سورة يوسف.

من كتاب «الصحيفة العلويّة الجامعة» بتحقيق مدرسة الإمام المهدي ﷺ، وبعد أن طُبع الكتاب عثرت على نسخة خطيّة لكتاب «مفاتيح النجاة» \_ وفيه هذا الاستغفار \_ من تأليف محمّد باقر السبزواري، في مكتبة الإمام الرضا ﷺ، المعروفة بـ: آستان قدس رضوي.

وبعد أن قابلت هاتان النسختان ـ «الصحيفة العلوية الجامعة » و «مفاتيح النجاة » ـ وأيضاً مع نسخة كتاب «الصحيفة العلوية الثانية » من تأليف العلامة النوري في ، وجدت اختلاف بين هذه النسخ الثلاث ، ومن أجل أن يستفاد القرّاء الكرام ذكرت النسخة الأصح منها في المتن ، وأشرتُ إلى الاختلافات في الهامش .

علماً بأنّ النسخة المذكورة تحتوي على أغلاط لغويّة، صححناها بالاعتاد على قواعد اللغة العربية.

وهذا الاستغفار له ثلاثين فقرة ، يجب أن يُقرأ كلّ ليلة قبل النوم .

## بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيم

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ قَوِىَ عَلَيْهِ بَدَني بِعافِيَتِكَ ، أَوْ نَالَتُهُ قُدْرَتي بِعَافِيَتِكَ ، أَوْ بَسَطْتُ إِلَيْهِ يَدِي بِسَابِغِ رِزْقِكَ ، أَوْ بَسَطْتُ إِلَيْهِ يَدِي بِسَابِغِ رِزْقِكَ ، أَوِ ٱخْتَجَبْتُ فيهِ مِنَ أَو ٱخْتَجَبْتُ فيهِ مِنَ أَو ٱخْتَجَبْتُ فيهِ مِنَ النّاسِ بِسَتْرِكَ ، أَوْ وَثِقْتُ مِنْ سَطْوَتِكَ (١) عَلَى فيهِ بِحِلْمِكَ ، أَوْ عَوَّلْتُ مِنْ سَطْوَتِكَ (١) عَلَى فيهِ بِحِلْمِكَ ، أَوْ عَوَّلْتُ مِنْ سَطْوَتِكَ (١) عَلَى فيهِ بِحِلْمِكَ ، أَوْ عَوْلُ .

اللهُمَّ إنِّي اسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ خُنْتُ فيهِ أمانَتي، أوْ بَخَسْتُ بِفِعْلِهِ نَفْسي، أو الْحتَطَبْتُ بِهِ عَلَىٰ بَدَني، أوْ قَدَّمْتُ فيهِ لَذَّتي، (۱) أَوْ اَشْتَغْوَيْتُ إلَيهِ مَنْ أَوْ اَشَعَيْتُ فيهِ لِغَيْري، أو اَسْتَغْوَيْتُ إلَيهِ مَنْ أَوْ اَشَعَيْتُ فيهِ لِغَيْري، أو اَسْتَغْوَيْتُ إلَيهِ مَنْ تَبِعني، أوْ قَهَرْتُ عَلَيْهِ مَنْ عاداني، أوْ تَبِعني، أوْ قَهَرْتُ عَلَيْهِ مَنْ عاداني، أوْ غَلَبْتُ عَلَيْكَ مَوْلاَى، فَلَمْ تَغْلِبْني غَلَبْني مَوْلاَى، فَلَمْ تَغْلِبْني

(١) «مفاتيح » : سَطُواتِكَ . (٢) «مفاتيح » : يَدي .

(1

عَلَىٰ فِعْلَي ، إِذْ كُنْتَ كَارِهاً لِمَعْصِيَتِي فَحَلُمْتَ عَنِّي ، لَـٰكِنْ سَبَقَ عِلْمُكَ فِي بِفِعْلَي ذَٰلِكَ لَمْ تُدْخِلْني يَا رَبِّ فيهِ جَبْراً ، وَلَمْ تَحْمِلْني عَلَيْهِ فَهِ جَبْراً ، وَلَمْ تَحْمِلْني عَلَيْهِ قَهْراً ، وَلَمْ تَظْلِمْني فيهِ شَيْئاً فَأَسْتَغْفِرُكَ لَهُ وَلِجَميعِ ذُنُوبي.

- اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ، وَأَقْدَمْتُ عَلَىٰ فِغْلِهِ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ(١) وَأَنَا عَلَيْهِ، وَرَهِبْتُكَ وَأَنَا فيهِ تَعاطَيْتُهُ وَعُدْتُ إِلَيْهِ.
   وَ عُدْتُ إِلَيْهِ.
- اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ كَتَبْتَهُ عَلَىَّ بِسَبَبِ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَ وَجُهَكَ فَخَالَطَني فيهِ سِواكَ، وَشَارَكَ فِعْلي ما لا يَخْلُصُ لَكَ، أَوْ وَجَبَ عَلَىَ ما أَرَدْتُ بِهِ سِواكَ، وَكَثيرٌ مِنْ فِعْلي ما يَكُونُ كَذٰلِكِ.
- هُ اللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوَرَّكَ عَلَىَّ بِسَبَبِ عَهْدٍ عاهَدْتُكَ عَلَيْهِ
   أَوْ عَقْدٍ عَقَدْتُهُ لَكَ ، أَوْ ذِمَّةٍ واثَقْتُ بِها مِنْ أَجْلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ،
   ثُمَّ نَقَضْتُ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَزِمَتْني فيهِ ، بَلِ ٱسْتَزَّلَني إلَيْهِ عَنِ
   الْوَفاءِ بِهِ ٱلْأَشَرُ ، وَمَنَعَني عَنْ رِعايتِهِ ٱلْبَطَرُ . (٢)
- اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ رَهِبْتُ فيهِ مِنْ عِبادِكَ ، وَخِفْتُ فيهِ
   غَيْرَكَ ، وَٱسْتَخْيَيْتُ فيهِ مِنْ خَلْقِكَ ثُمَّ أَفْضَيْتُ بِهِ فِعْلِي إِلَيْكَ .
- اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَقْدَمْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا مُسْتَيْقِنُ أَنَّكَ
   تُعاقِبُ عَلَى آرْتِكابِهِ فَأَرْتَكَبْتُهُ.

<sup>(</sup>١) «مفاتيح »: مِنْه. (٢) « العلوية الجامعة »: الْبَصَرُ.

- أللُّهُمَّ إنّي أسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ قَدَّمْتُ فيهِ شَهْوَتي عَلىٰ طاعَتِكَ آثَرْتُ مَحَبَّتي عَلىٰ أمْرِكْ، وَأَرْضَيْتُ فيهِ نَفْسي بِسَخَطِكَ طاعَتِكَ آثَرْتُ مَحَبَّتي عَلىٰ أمْرِكْ، وَأَرْضَيْتُ فيهِ نِاعْداركَ، وَٱحْتَجَجْتَ وَقَدْ نَهَيْتَني عَنْهُ بِنَهْيِكَ، وَ تَقَدَّمْتَ إِلَى فيهِ بِإعْداركَ، وَٱحْتَجَجْتَ عَلَىٰ فيهِ بوَعيدِكَ.
   عَلَىَّ فيهِ بوَعيدِكَ.
- اللهُمَّ إنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَلِمْتُهُ مِنْ نَفْسي، أَوْ ذَهَلْتُهُ، أَوْ نَسْتُهُ، أَوْ أَخْطَأْتُهُ، مِمّا لا أَشُكُّ أَنَّكَ سائِلي عَنْهُ، وَأَنَّ نَسْتُهُ، أَوْ عَفَلَتْ نَفْسى عَنْهُ.
   نَفْسي مُرْتَهَنَةُ بِهِ لَدَيْكَ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ نَسِيتُهُ، أَوْ عَفَلَتْ نَفْسى عَنْهُ.
- اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ واجَهْتُكَ بِهِ، وَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْ اللهُمَّ إِنِّي أَسْتُغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ واجَهْتُكَ بِهِ، وَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنَّكَ تَلَانَى مِنْهُ، أَوْ نَسِيتُ أَنْ أَتُوبَ إِلَيْكَ مِنْهُ، أَوْ نَسِيتُ أَنْ أَشْتَغْفِرَكَ لَهُ.
- ١١) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ دَخَلْتُ فيهِ ، وَأَحْسَنْتُ ظَنِّي بِكَ(١) أَنْ لا تُعَذِّبَني عَلَيْهِ ، وَأَنَّكَ تَكْفيني مِنْهُ .
- اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ ٱسْتَوجَبْتُ بِـهِ مِـنْكَ رَدَّ ٱلدُّعـاء،
   وَحِرْمانَ ٱلْإِجابَةِ، وَخَيْبَةَ ٱلطَّمَع، وَٱنْفِساخَ ٱلرَّجاءِ.
- ١٣) اللهُمَّ إنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُعَقِّبُ ٱلْحَسْرَةَ، وَيُورِثُ ٱلنَّدامةَ وَيَحْبِسُ ٱلرِّزْقَ وَيَرُدُّ ٱلدُّعاءَ.

<sup>(</sup>١) فى «العلوية كلتيهما » و في «مفاتيح »: وَأَحْسَنْتُ اَلاَّ تُعَزِّبَني عَلَيْهِ اَوْ رَجَوْتُكَ لِمَغْفِرَتِهِ لي فارْ تَكَبْتُهُ و قَدْ عَوَّلْتُ عَلىٰ حُسْنِ ظَنّى بِكَ اَنْ لاَ تُعَذِّبَنى عَلَيْه.

- ١٤) أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ ٱلْأَسْقَامَ، وَيُعَقِّبُ ٱلضَّنَاءَ، (١) وَيُوجِبُ ٱلنِّقَمَ، وَيَكُونُ آخِرُهُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً.
- ١٥) اللهُمَّ إنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مَدَحْتُهُ بِلِساني، أَوْ هَشَّتْ (٢) إلَيْهِ نَفْسي، أَوِ ٱكْتَسَبْتُهُ بِيَدي وَهُوَ عِنْدَكَ قَبِيحٌ تُعاقِبُ عَلَىٰ مِثْلِهِ، وَتَمْقُتُ مَنْ عَمِلَهُ.
- ١٦) أَللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ خَلَوْتُ بِهِ في لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ ، حَيْثُ لا يَراني أَحَدُ مِنْ خَلْقِكَ ، فَمِلْتُ فيهِ مِنْ تَرْكِهِ بِخَوْفِكَ إِلَى ٱرْتِكَابِهِ بِحُسْنِ ٱلظَّنِّ بِكَ ، فَسَوَّلَتْ لي نَفْسِى ٱلإِقْدَامَ عَلَيْهِ فَواقَعْتُهُ ، وَأَنَا عَرْفُ بِمَعْصِيتِي لَكَ فيهِ .
- ١٧) اللهُمَّ إنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ آَسْتَقْلَلْتُهُ، أَوِ آَسْتَصْغَرْتُهُ، أَوِ اَسْتَصْغَرْتُهُ، أو اَسْتَعْظَمْتُهُ وَتَوَرَّطْتُ فيهِ.
- أللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مَالَئْتُ (٣) فيهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ بَرِيَّتِكَ ،
   أَوْ زَيَّنْتُهُ لِنَفْسي أَوْ أَوْمَأْتُ بِهِ إلىٰ غَيْري ، وَدَلَلْتُ عَلَيْهِ سِواى ،
   أَوْ (٤) أَصْرَرْتُ عَلَيْهِ بِعَمْدي ، أَوْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ بِحيلَتي .
- ١٩) اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ ٱسْتَعَنْتُ عَلَيْهِ بِحيلَتي، بِشَيْءٍ مِمَّا

<sup>(</sup>١) المرض و الهزل. و في «العلوية الثانية » وخل: الفناء.

<sup>(</sup>٢) اشتهدت و في «مفاتيح» : أَوْ حَثَّتْ.

<sup>(</sup>٣) شايعتُ و ساعدتُ و عاونت و في «مفاتيح» : ما يَلْتُ.

<sup>(</sup>٤) «مفاتيح » : وَأَصْرَرُتُ.

يُرادُ بِهِ وَجْهُكَ، أَوْ يُسْتَظْهَرُ بِمِثْلِهِ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، أَوْ يُتَقَرَّبُ بِمثْلِهِ إِلَيْكَ، وَوارَيْتُ عَنِ النَّاسِ وَلَبَّسْتُ فيهِ، كَأَنَّي أُريدُكَ بِحيلَتي، وَالمُرادُ بِهِ مَعْصِيَتُكَ وَٱلْهَوىٰ(١) فيهِ مُتَصَرِّفٌ عَلَىٰ غَيْرِ طَاعَتِكَ.

أللهُمَّ إنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْ كَتَبْتَهُ عَلَىَّ بِسَبَبِ عُجْبٍ كَانَ بِنَفْسي، أَوْ رِياءٍ، أَوْ سُمْعَةٍ، أَوْ خُيلاءَ، أَوْ فَرَحٍ، أَوْ مَرَحٍ، أَوْ أَشَرٍ، أَوْ بَطَرٍ، أَوْ حِقْدٍ، أَوْ حَمِيَّةٍ، أَوْ غَضَبٍ، أَوْ رِضَى، أَوْ شُحٍّ، أَوْ بُخْلٍ، أَوْ طُلْمٍ، أَوْ خِيانَةٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ كِذْبٍ، أَوْ لَهْوٍ، أَوْ لَهْمٍ، أَوْ خِيانَةٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ كِذْبٍ، أَوْ لَهْوٍ، أَوْ لَعْبٍ، أَوْ نَوْعٍ مِنْ أَنْ واعٍ ما يُكْتَسَبُ بِمِثْلِهِ ٱلذُّنُوبُ وَيَكُونُ بَاجْتِراحِهِ ٱلْعَطَبُ .(٢)

أللهُمَّ إنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ سَبَقَ في عِلْمِك، أنِّي فاعِلُهُ فَدَخَلْتُ فيهِ بِشَهْوَتي، وَ ٱجْتَرَحْتُهُ بِإِرادَتي، وَقارَفْتُهُ بِمَحَبَّتي وَلَذَّتي وَلَذَّتي وَمَشِيَّتي، وَشِئْتُهُ إِذْ شِئْتَ أَنْ أَشائَهُ، وَأَرَدْتُهُ إِذْ أَرَدْتَ أَنْ أُريدَهُ، وَمَشِيَّتي، وَشِئْتُهُ إِذْ شِئْتَ أَنْ أَشائَهُ، وَأَرَدْتُهُ إِذْ أَرَدْتَ أَنْ أُريدَهُ، فَعَمِلْتُهُ إِذْ كَانَ في قَديم تَقْديرِكَ وَنافِذِ عِلْمِكَ أَنِي فاعِلُهُ، لَمْ تُدْخِلْني فيهِ جَبْراً، وَلَمْ تَخْمِلْني عَلَيْهِ قَهْراً، وَلَمْ تَظْلِمْني فيهِ (٣) شَيْئاً، فيه جَبْراً، وَلَمْ تَخْمِلْني عَلَيْهِ قَهْراً، وَلَمْ تَظْلِمْني فيهِ (٣) شَيْئاً، فأَسْتَغْفِرُكَ لَهُ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ جَرىٰ بِهِعِلْمُكَ عَلَىَّ وَفِيَّ إلىٰ آخِرِ عُمْرى.

٢٢) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مالَ بِسَخَطي فيهِ عَنْ رِضاكَ ، وَمالَتْ

<sup>(</sup>١) هكذا في «مفاتيح و العلوية الثانية » ، و في «العلوية الجامعة » : وَ أُطُوي .

<sup>(</sup>٢) باكتسابه الهلاك.

<sup>(</sup>٣) «مفاتيح » : و لَم تَظْلِمْني شَيْئاً .

نَفْسي إلىٰ رِضاكَ(١) فَسَخِطْتُهُ، أَوْ رَهِبْتُ فيهِ سِواكَ، أَوْ عادَيْتُ فيه سِواكَ، أَوْ عادَيْتُ فيه أَوْلِياءَكَ، أَوْ النَّيْتُ فيهِ أَعْداءَكَ، أَوِ ٱخْتَرْتُهُمْ عَلَىٰ أَصْفِيائِكَ، أَوْ خَذَلْتُ فيهِ أَحْدادَكَ، أَوْ قَصَّرْتُ فيهِ عَنْ رِضاكَ يا خَيْرَ الْغافِرينَ.

- ٢٣) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فيهِ .(٢)
  - ٢٤) وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أَفِ بِهِ .
- ٢٥) وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعْمَةِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ فَقَوِيتُ بِهَا عَلَىٰ مَعْصِيَتِكَ.
  - ٢٦) وأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرِ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَني مَا لَيْسَ لَك.
- ٢٧) وَأَسْتَغْفِرُكَ لِما دَعاني إلَيْهِ ٱلرُّخَصَ<sup>(٣)</sup> فيما ٱشْتَبَهَ عَلَىَّ مِمَّا هُوَ عِنْدَكَ حَرامٌ.
- ٢٨) وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلذُّنُوبِ الَّتِي لا يَعْلَمُها غَيْرُكَ ، وَلاَيَطَّلِعُ عَلَيْها سِواكَ ،
   وَلا يَحْتَمِلُها إلَّا حِلْمُكَ ، وَلا يَسَعُها إلَّا عَفْوُكَ .
- ٢٩) وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ مِنْ مَظَالِمَ كَثيرَةٍ لِعِبادِكَ قِبَلي يا رَبِّ، فَلَمْ أَسْتَظِعْ رَدَّها عَلَيْهِمْ وَتَحْليلَها مِنْهُمْ، أَوْ شَهِدُوا فَأَسْتَحْيَيْتُ مِنْ أَسْتَطِعْ رَدَّها عَلَيْهِمْ وَتَحْليلَها مِنْهُمْ، أَوْ شَهِدُوا فَأَسْتَحْيَيْتُ مِنْ أَسْتَحْلالِهِمْ وَالطَّلَبِ إلَيْهِمْ وَإِعْلامِهِمْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ الْقادِرُ عَلَىٰ مِنْ اسْتِحْلالِهِمْ وَالطَّلَبِ إلَيْهِمْ وَإِعْلامِهِمْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ الْقادِرُ عَلَىٰ أَنْ تَسْتَوهِبَني مِنْهُمْ، وَتُرضِيَهُمْ عَنَى كَيْفَ شِئْتَ وَبِما شِئْتَ، أَنْ تَسْتَوهِبَني مِنْهُمْ، وَتُرضِيَهُمْ عَنَى كَيْفَ شِئْتَ وَبِما شِئْتَ،

<sup>(</sup>١) «مفاتيح »: إلى إرْضاها.

<sup>(</sup>٢) «مفاتيح »: ثُمَّ عُدْتُ فيه و عُدْتُ فيه.

<sup>(</sup>٣) «مفاتيح »: التَّرخُّصْ.

يا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمينَ، وَأَحْكَمَ ٱلْحاكِمينَ، وَخَيْرَ الْغافِرينَ.

اللهُمَّ إِنَّ اَسْتِغْفِارِي إِيّاكَ مَعَ الْإِصْرارِ لَوْمٌ ، وَتَرْكِى الْإِسْتِغْفارَ مَعَ مَعْرِفَتِي بِسَعَةِ جُودِكَ وَرَحْمَتِكَ عَجْزُ ، فَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَىَّ يا رَبِّ وَأَنْتَ الْغَنِیُ عَنِی ، وَكَمْ أَتَبَغَضُ إِلَیْكَ وَأَنَا الْفَقیرُ إِلَیْكَ وَإِلَىٰ وَأَنْتَ الْغَقیرُ إِلَیْكَ وَإِلَىٰ وَأَنْتَ الْغَقیرُ إِلَیْكَ وَإِلَیٰ وَأَنْتَ الْفَقیرُ إِلَیْكَ وَإِلَیٰ وَالْمَیْتُ وَعَدَیْ فَوَفا ، وَأَوْعَدَ فَعَفا ، إِغْفِرْ لِي خَطایای ، وَاعْفُ وَارْحَمْ ، وَأَنْتَ خَیْرُ الرّاحِمینَ (۱)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الصّحيفة العلويّة الجامعة، ص ١٦٤ - ١٦٨ ؛ مفاتيح النّجاة، نسخة خطى آستان قدس؛ الصّحيفة العلوية الثّانية، ص ٢٤ - ٧٠.



## الاستغفار الثاني

### ● شفاء القلب وتنوّره بتلاوت أيات الاستغفار

إنّ التوجّه للقرآن الكريم وتلاوت آياته والتفكّر في مضامينه وإشاراته؛ يجعل القلب نوراني ويشفيه، وبراعم الإيمان تتفتح في حديقة روح الإنسان. الآيات التي إضافة إلى أنّها كلمات الحقّ النورانية، فهي تبيّن دستور الاستغفار، الذكر الذي يمنح الحياة بعد ولاية أهل البيت على والذي يُعَنُون بأفضل عبادة، وأجمع دعاء، وأثقل عمل عبادي.

ومن جانب إذا كانت هذه الآيات نُظِمت وعرضت على البارى ضمن كلام شخص يُعتبر نفسه القرآن الناطق وصدره كنز علوم القرآن وتبصرفاته تبدل على عمله بالقرآن، فأثر تلاوته يكون مضاعفاً.

نعم، هذا أمير المؤمنين على في مناجاته واستغفاره مع الباري تعالى يُشير إلى كلّ آيات القرآن التي جاء فيها ذكر الاستغفار، ويبيّن آثاره وبركاته، ودليل طلب الأُمم من الأنبياء المغفرة من الله تعالى، ويشمل على تعريف المستغفرين والمعتذرين.

لذلك نُزيّن هذا الفصل من الكتاب بالاستغفار الذي نقله المرحوم العلّامة المجلسي من كتاب «البلد الأمين» للكفعمي، فيقول: يُستحبُّ أن يـقول فـي قنوت الوتر ما كان أمير المؤمنين إلى يقول في الاستغفار (١).

يجب أن نُذكِّر بأنَّ عمدة إتكاء أمير المؤمنين ﷺ في هذا الاستغفار على الآيات القرآنية الكريمة، وتلاوتها في قنوت صلاة الليل لها آثار مباركة على الإنسان.

والآن نضع متن الاستغفار الصادر من شفاه مولى الموحدين عليّ بن أبي طالب ﷺ أمام القارئ المحترم:

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيم

- اللهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ في كِتابِكَ ٱلْمُنْزَلِ عَلَىٰ نَبِيِّكَ ٱلْمُرسَلِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَقُولُكَ ٱلْحَقُّ ﴿ كَانُوا قَلَيلاً مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبَالْأَسْحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٢) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأْتُوبُ إِلَيْكَ.
- ٢) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ ثُمَّ أَفيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ
   النّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ (٣) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ
   وَأْتُوبُ الَيْكَ.
- ٣) وَقُلْتَ تَـبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ الصّابرينَ وَٱلصّادِقينَ وَٱلْقانِتينَ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٨٤: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ، الآية ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٩.

وَٱلْـــمُنْفِقِينَ وَٱلْــمُسْتَغْفِرِينَ بِـالأَسْحارِ ﴾ (١) وَأَنَـا أَسْـتَغْفِرُكَ وَأَنَّا أَسْـتَغْفِرُكَ وَأَنُّو بُ إِلَيْكَ.

- وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِلْذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ.
   وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
- وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ
   فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (٣)
   وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .
- ٢) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوُكَ فَا شَعْفَرُوا ٱلله تَوَابِاً وَاللهِ تَوَابِاً رَحِيماً ﴾ (٤) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.
- ٧) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَیْتَ: ﴿ وَمَنْ یَعْمَلْ سُوءً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ مَنْ یَعْمَلْ سُوءً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ مَ یَسْتَغْفِرِ الله یَجِدِ الله عَفُوراً رَحیماً ﴾ (٥) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : الآية ١١٠.

- ٨) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ (١) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
- وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ وَما كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهِمْ وَما
   كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٢) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
- ١٠ وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ
   تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَهُمْ ﴾ (٣) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ
   وَأْتُوبُ إِلَيْكَ .
- ١١) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ ماكانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبِيٰ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَضْحابُ الْجَحيم ﴾ (٤) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.
- ١٢) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ وَماكانَ ٱسْتِغْفارُ إِبْراهيمَ لِأَبيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ ﴾ (٥) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .
- ١٣) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ لِهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : الآية ١١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : الآية ١١٤.

فَضْلَهُ ﴾ (١) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

- ١٤) وَقُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ: ﴿ وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُولِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾ (٢) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.
- ٥١) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَٱسْتَغْمَرَكُمْ
   فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَريبٌ مُجيبٌ ﴾ (٣) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.
- ١٦) وَقُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ ﴾ (٤) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
- ١٧) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخاطِئينَ ﴾ (٥) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
- ١٨) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ يَا أَبَانَا إِسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خُلْدَ
   خاطِئينَ ﴾ (٦) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١)سورة هود: الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: الآية ٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة هود:الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف: الآية ٩٧.

- ١٩ ) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ
   ٱلرَّحيمُ ﴾ (١) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
- ٢٠ وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ
   الْهُدىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ﴾ (٢) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ.
- ٢١) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ سَلامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ
   بى حَفِيًا ﴾ (٣) وأنا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
- ٢٢) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ
   ٱلله إِنَّ ٱلله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ.
- ٢٣) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
   ٱلْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٥) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ
   وَأْتُوبُ إِلَيْكَ .
- ٢٤) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَٰهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهَ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنابَ ﴾ (٦) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة كهف: الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم: الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة نور: الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٦) سورة ص: الآية ٢٤.

- ٥٦) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.
- ٢٦) وَقُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَ لِلهِ حَقَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِلْأَبْكَارِ ﴾ (١) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِلْإَبْكَارِ ﴾ (١) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ.
- ٢٧) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ فَأَسْتَقيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ﴾ (٣) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأْتُوبُ إلَيْكَ .
- ٢٨) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ وَٱلْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
   وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي ٱلْآرْضِ أَلا إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٤)
   وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .
- ٢٩) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَٱسْتَغْفِرْ
   لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِناتِ وَٱللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُويْكُمْ ﴾ (٥)
   وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) سورة غافر : الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت: الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة شورى: الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد عَلَيْنَ : الآية ١٩.

- ٣٠) وَقُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ

  شَغَلَتْنَا أَمْوالُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا ﴾ (١) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ

  وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
- ٣١) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ اللهِ وَمْ أَللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا إِبْراهيمَ لِأَبيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ لَكَ مِنَ ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ اللهُ مَصِيرُ ﴾ (١) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ مَصِيرُ ﴾ (١) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ ا
- ٣٢) وَقُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ: ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَالْ يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَالْسَتَغْفِرُكَ وَالْسَتَغْفِرُكَ وَالْسَتَغْفِرُكَ وَالْسُتَغْفِرُكَ وَالْسُلَعُهُنَّ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى ا
- ٣٣) وَقُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ: ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَكُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٤) وَأُنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ.
- ٣٤) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ سَواءً عَلَيْهِمُ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَمْ وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ سَواءً عَلَيْهِمُ ٱسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَهُمْ ﴾ (٥) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة: الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة : الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون : الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المنافقون : الآية ٦.

- ٣٥) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾ (١) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
- ٣٦) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ غَفُورُ رَحيمٌ ﴾ (٢) وأنا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
- ٣٧) وَقُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ (٣) وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .(٤)

<sup>(</sup>١) سورة نوح: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النصر : الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) الصحيفة العلويّة الجامعة ، ص ١٥٧ ـ ١٦٢؛ البلد الأمين ، ص ٦٥ .

#### الاستغفار الثالث

### ● النجاة من الفقر، وسعة الرزق

الاستغفار بين الطلوعين ـ بعد نافلة الصبح ـ خصوصاً إذا كان سبعين مرّة؛ له آثار وبركات كثيرة، ونحن أشرنا في بحث «أفضل أوقات الاستغفار» إلى قسم منه ومن جملة آثاره سعة الرزق، إضافة إلى أنّ يقظة الإنسان في هذه الساعة إلى شروق الشمس والتوجّه لعبادة الله تعالى تؤدّي إلى زيادة الرزق.

عن محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر أو الصادق الله قال: سألته من النوم بعد الغداة؟ فقال: «إنّ الرزق يُبسط تلك الساعة، فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة»(١).

نوم الصبح، نوم مشؤوم ونحس وتؤثران في حياة الإنسان بصورة واضحة وجليّة.

فعن الإمام الصادق ﷺ قال: «نومة الغداة مشؤومة، تطرد الرزق، وتصفر اللون، وتقبّحه وتغيره، وهو نوم كلّ مشوم، إنّ الله تعالى يقسم الأرزاق ما

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ١: ١٤٤٣/٣١٧، التهذيب ٢: ٥٣٨/١٣٨، وسائل الشيعة ٦: ٩٦٤.١.

بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإياكم وتلك النومة»(١).

النوم بين الطلوعين إذا صاحبه ترك صلاة الصبح؛ تصبح مبغوضيته شديدة وتشتد آثاره السيئة. فعن الإمام الصادق الله قال: قال رسول الله على الأرض إلى ربّها عزّ وجلّ كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس»(٢).

النوم في هذه الساعة مذموم جداً حتى أنّ الأئمة الطاهرين هي أكّدوا على عدم النوم في تلك الساعة من خلال كلماتهم النورانية. فعن الإمام الصادق هي قال:

إنّ إبليس إنّما يبثّ جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويبثُّ جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس، وذكر النبيّ كان يقول: «أكثروا ذكر الله عزّ وجلّ في هاتين الساعتين، وتعوّذوا بالله عزّ وجلّ من شرّ إبليس وجنوده، وعوّذوا صغاركم في هاتين الساعتين، فإنهما ساعتا غفلة»(٣).

أهم أثر سيئ في الغفلة من هذه الساعة؛ هو الحرمان من الرزق بالخصوص الرزق الإضافي الذي يأتي للإنسان.

قال الصادق ﷺ: «وكان المنّ والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه، وكان

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٦: ٣/٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٦: ٧/٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٦: ٥/٤٩٦.

إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب»(١).

لهذا السبب أكد الأغمّة المعصومين على المعظة في تلك الساعة؛ لكي لا تُحرم الشيعة من رزقهم.

الإمام السجّاد ﷺ في كلام جميل وذا معنى لأبي حمزة الثمالي يقول: «لا تنامَنَّ قبل طُلوع الشمس، فإنِّي أكرهُها لكَ، إن الله يُـقسِّمُ فـي ذلك الوقتِ أرزاقَ العبادِ وعلى أيدينا يُجريها» (٢).

لذلك فالتوجّه إلى النوم في تلك الساعة يؤدّي إلى فقدان الرزق أو إلى بذل الجهد الكبير للحصول عليه، بالاضافة إلى أنّه أحياناً يؤدّي إلى المساس بكرامة الإنسان، فمن المستحسن أن يبقى الإنسان يقظاً في تلك الدقائق يناجي ما ربّه ويطلب منه الغفران.

وكذلك نعتذر من الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه لذنوبنا على أمل أن يطلب لنا حصة أكبر لرزقنا من الله تعالى.

نعم، كم هو جميل أن نقرأ دعاء العهد بعد الاستغفار في تلك الساعة، مع إحدى زيارات الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه ونعقد معه العهد بأن لا نجرح قلبه النوراني بأعمالنا القبيحة (٣).

في هذه الصورة فاستغفارنا يُرفع إلى الباري تعالى معجون بـآمين الإمـام صاحب الزمان ﷺ؛ فيستجاب لنا ونحصل على كلّ بركات الاستغفار.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٦: ٤/٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ٣٤٣، وسائل الشيعة ٦: ١١/٤٩٩، بحار الأنوار ٤٦: ٧٣/٢٣ وصفحة ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) دعاء العهد وزيارة الإمام صاحب الزمان على في آخر «مفاتيح الجنان» قبل وبعد دعاء الندبة.

الإمام السّجاد ﷺ يتلوا استغفاراً قد ذكرناه في بحث نماذج الاستغفار (١).

الرسول الأكرم على يذكر فضائل كثيرة للاستغفار الحاص في تلك الساعة من جملتها: «إنّ الله يغفر لصاحب الاستغفار ذنوبه... ولا يقوله عبد في يومه أو ليلته ويموت إلّا دخل الجنّة ولم يفتقر أبداً»(٢).

كان أمير المؤمنين المنطقة ويناجي ربّه ويستغفر سبعين مرّة في سحر كلّ ليلة بعقب ركعتي الفجر، وكان يقظاً في تلك الساعة ويناجي ربّه ويستغفر سبعين مرّة. وفي كلّ مرّة يستغفر استغفاراً خاصاً ذا معاني ومضامين عميقة، ونحن قد ذكرنا هذا الاستغفار في نهاية هذا الفصل، من الأفضل أن يستفاد من مضامينه عشّاق المذهب العلوي ويعشقون مولاهم عن علم ودراية، ويعرفون قدر ومنزلة مذهبهم، ويتأسّوا في سيرهم وسلوكهم بولاهم وأن يسيروا خلف إمامهم ولا يذهبوا خلف كلّ صوت مجهول المصدر.

يقول المرحوم الكفعمي:كان أُسلوب أمير المؤمنين علي الله هـو أنّ فـي سحر كلّ ليلة وبعد ركعتي نافلة الصبح يستغفر سبعين مسرّة. يـعني هـذا الاستغفار الذى له سبعين مرتبة يتلوه مرّة واحدة.

ونحن قابلنا هذا الاستغفار مع أربع نسخ وهي: «بحار الأنوار» للعلامة المجلسي ﴿ «البلد الأمين» للمرحوم الكفعمي ﴿ «الصحيفة العلويّة البامعة» تحقيق مدرسة الإمام للمحدّث النوري ﴿ ، و «الصحيفة العلويّة الجامعة » تحقيق مدرسة الإمام المهدي ﴿ . و ذكرنا النسخة الكاملة الصحيحة في المتن والاختلافات مع النسخ ذكرناها في الهامش .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٨٤: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٨٤: ٣٢٦.

والان نضع متن هذا الاستغفار أمام القارئ المحترم:

(1

(4

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ

اللهُمَّ إِنِّي أُثْنِي عَلَيْكَ بِمَعُونَتِكَ عَلَىٰ ما نِلْتُ بِهِ الثَّناءَ عَلَيْكَ، وَأَقِرُ لَكَ عَلَىٰ نَفْسي بِما أَنْتَ أَهْلُهُ، وَالْمُسْتَوْجِبُ لَهُ فِي قَدْرِ فَسادِ نِيَّتِي وَضَعْفِ يَقَينِي، اللَّهُمَّ نِعْمَ الْإِلْهُ أَنْتَ، وَنِعْمَ الرَّبُ أَنْتَ، وَبِعْمَ الرَّبُ أَنْتَ، وَبِعْمَ الْمَالِكُ، الْمَرْبُوبُ أَنَا وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ أَنْتَ، وَبِعْسَ الْعَبْدُ أَنَا، وَنِعْمَ الْمالِكُ، الْمَرْبُوبُ أَنَا وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ أَنْتَ، وَبِعْسَ الْعَبْدُ أَنَا، وَنِعْمَ الْمالِكُ، أَنْتَ، وَبِعْسَ الْمَالِكُ، وَكَمْ قَدْ أَخْطَأْتُ فَلَمْ تُواخِدْني، وَكَمْ قَدْ عَثَرْتُ فَأَقَلْتُني عَثْرَتِي وَكَمْ قَدْ أَخْطَأْتُ فَلَمْ تُواخِدْني، وَكَمْ قَدْ عَثَرْتُ فَأَقَلْتُني عَلَىٰ غِرَّتي، فَأَنَا الظّالِمُ لِنَفْسِي، الْمُقِرُّ بِذَنْبي، وَلَمْ لَكُمْ وَلَا لَلْكُوبِ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْتَقيلُكَ الْمُعْتَرِفُ بِخَطِيئَتي، فَإِ خَلَى أَوْلَ الذُّنُوبِ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَهُلُ النَّهُ فِي لَكَ أَمْ لُ الْإَجابَةِ، وَأَهْلُ التَّقُولَ لِلَا لَعْمَالِكَ، وَأَهْلُ الْمُعْفِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُعْفِرَةِ.

اللهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ قَوِى بَدَني عَلَيْهِ بِعافِيتِكَ، أَوْ نَالَتُهُ قُدْرَتي بِفَضْلِ نِعْمَتِكَ، أَوْ بَسَطْتُ إِلَيْهِ يَدي بِتَوْسِعَةِ رِزْقِكَ، أَوِ اَتَّكَلْتُ فيهِ عِنْدَ خَوْفي مِنْهُ اَحْتَجَبْتُ فيهِ مِنَ النَّاسِ بِسَتْرِكَ أَوِ اَتَّكَلْتُ فيهِ عِنْدَ خَوْفي مِنْهُ عَلَىٰ أَنَاتِكَ وَوَثِقْتُ مِنْ سَطُوتِكَ عَلَىَّ فيهِ بِحِلْمِكَ، وَعَوَّلْتُ فيهِ عَلَىٰ عَلَىٰ أَنَاتِكَ وَوَثِقْتُ مِنْ سَطُوتِكَ عَلَىَّ فيهِ بِحِلْمِكَ، وَعَوَّلْتُ فيهِ عَلَىٰ كَرَم عَفُوكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَٱغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ ٱلْغافِرِينَ.

- اللهُمَّ وَالسَّتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ يَدْعُو إلىٰ غَضَبِكَ، أَوْ يُدْني مِنْ سَخَطِكَ أَوْ يَمْلُ بِي إلىٰ مَا نَهَيْتَني عَنْهُ، أَوْ يَنْأَىٰ (١) عَمَّا دَعَوْتَني إلَيْهِ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغافِرِينَ .
- الله مم والستغفر ك لكل ذنب استملت إليه احداً من خلقك بغوايتي، أو خدَعْتُه بحيلتي فَعلَمْتُهُ مِنْهُ ما جَهِلَ، وَعَمَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْهُ ما عَلِمَ وَلَقيتُكَ عَداً بِأوزاري وَأوزارٍ مَعَ أوزاري، فَصَل عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَآغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.
- ه أللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَدْعُو إِلَى ٱلْغَيِّ، وَيُضِلُّ عَنِ ٱلرُّشْدِ،
   وَ يُقِلُ ٱلرِّزْقَ، وَيَمْحَقُ ٱلْبَرَكَةَ ،(١) وَيُخْمِلُ ٱلذِّكْرَ، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ
   وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ .
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَثْعَبْتُ فيهِ جَوارِحي في لَيْلي وَنَهاري وَقَدِ اللهُمَّ وَأَسْتَتَرْتُ مِنْ عِبادِكَ بِسَتْري، وَلا سَتْرَ إلّا ما سَتَرْتَني، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَى يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ رَصَدَني فيهِ أعْدائي لِهَتْكي فَصَرَفْتَ
   كَيْدَهُمْ عَنِّي، وَلَمْ تُعِنْهُمْ عَلَىٰ فَضيحَتي، كَأْنِّي لَكَ وَلِيُّ فَنَصَرْتَني،
   وَإلَىٰ مَتىٰ يا رَبِّ أَعْصي فَتُمْهِلُني، وَطالَ ما عَصَيْتُكَ فَلَمْ تُؤاخِذْني،
   وَسَأَلْتُكَ عَلَىٰ سُوءِ فِعْلى فَأَعْطَيْتَني، فَأَيُّ شُكْرٍ يَقُومُ عِنْدَكَ بِنِعْمَةٍ

<sup>(</sup>١) في «البحار و العلوية الثانية »: أو ينأبي و في «البلد »: يَنآني.

<sup>(</sup>٢) « البلد » : و يمحق التالد . اي : يهلك المال الذي كان من القديم عند الرجل .

مِنْ نِعَمِكَ عَلَيَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.

ٱللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ فيهِ تَوْبَتِي، ثُمَّ وآجَهْتُ **( A** بِتَكَرُّم قَسَمي بِكَ، وَأَشْهَدْتُ عَلَىٰ نَفْسي بِذَٰلِكَ أَوْلِياءَكَ مِنْ عِبادِكَ أنَّى غَيْرُ عائِدٍ إلىٰ مَعْصِيَتِكَ، فَلَمَّا قَصَدَنى بِكَيْدِهِ الشَّيْطانُ، وَمالَ بي إِلَى ٱلْخِذْلان ، وَدَعَتْنى نَفْسى إِلَى ٱلْعِصْيان، إسْتَتَرْتُ حَياءً مِنْ عِبادِكَ، جُرْآةً مِنَّى عَلَيْكَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُكِنُّني مِنْكَ سِتْرٌ وَلا بابُ، وَلا يَحْجُبُ نَظَرَكَ إِلَى حِجابُ، فَخالَفْتُكَ فِي ٱلْمَعْصِيةِ إلىٰ ما نَهَيْتَنى عَنْهُ ثُمَّ كَشَفْتَ ٱلسِّتْرَ عَنَّى، وَساوَيْتُ أَوْلِياءَكَ كَأَنَّى لَمْ أَزَلْ لَكَ طائِعاً، وَإلىٰ أَمْرِكَ مُسارِعاً وَمِنْ وَعيدِكَ فازعاً، فَلَبَّسْتُ عَلَىٰ عِبادِكَ ، وَلا يَعْرِفُ بِسَريرَتى (١) غَيْرُكَ فَلَمْ تَسِمْنى بغَيْر سَمْتِهمْ ، بَلْ أَسْبَغْتَ عَلَىَّ مِثْلَ نِعَمِهمْ ، ثُمَّ فَضَّلْتَني في ذٰلِكَ عَلَيْهمْ حَتَّىٰ كَأَنَّى عِنْدَكَ فِي دَرَجَتِهِمْ، وَما ذٰلِكَ إِلَّا بِحِلْمِكَ وَفَضْل نِعْمَتِكَ، فَلَكَ ٱلْحَمْدُ مَوْلايَ فَأَسْأَلُكَ بِا أَللهُ، كَمَا سَتَرْتَهُ عَلَيَّ فِي ٱلدُّنْيا أَنْ لا تَفْضَحْني بهِ فِي ٱلْقِيامَةِ يا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمينَ.

أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ سَهَرْتُ لَهُ لَيْلِي فِى ٱلتَّانِّي لِإِتْيانِهِ
وَٱلتَّخَلُّصِ إلىٰ وُجُودِهِ حَتَىٰ إذا أَصْبَحْتُ تَخَطَّأْتُ إِلَيْكَ بِحِلْيَةِ
ٱلصَّالِحِينَ وَأَنَا مُضْمِرٌ خِلافَ رِضاكَ يا رَبَّ ٱلْعالَمينَ. فَصَلِّ عَلَىٰ

(9

<sup>(</sup>١) «البلد»: بِسيرتي.

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.

- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ نَهَيْتَني عَنْهُ فَخالَفْتُكَ إِلَيْهِ، أَوْ حَذَّرْتَني إِيَّاهُ فَأَقَمْتُ عَلَيْهِ، أَوْ قَبَّحْتَهُ لِي فَزَيَّنْتُهُ لِنَفْسي، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.
- ١٢) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ نَسيتُهُ فَأَحْصَيْتَهُ، وَتَهَاوَنْتُ بِهِ فَأَثْبَتَهُ وَجَاهَرْتُكَ فِيهِ (١) فَسَتَرْتَهُ عَلَىَّ، وَلَوْ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ لَغَفَرْتَهُ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.
- ١٣) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوَقَّعْتُ فيهِ قَبْلَ إِنْقِضَائِهِ تَعْجيلَ اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوَقَّعْتُ فيهِ قَبْلَ إِنْقِضَائِهِ تَعْجيلَ الْعُقُوبَةِ فَأَمْهَلْتَني، وَأُوْلَيْتَ(٢) عَلَىَّ سِتْراً فَلَمْ آلُ في هَتْكِهِ عَنِي جُهْداً، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْعَافِرينَ.
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَصْرِفُ عَنِّي رَحْمَتَكَ، أَوْ يُحِلُّ بِي
   نِقْمَتَكَ، أَوْ يُحْرِمُني كَرامَتَكَ، أَوْ يُزيلُ عَنِّي نِعْمَتَكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) جاهرت به.

<sup>(</sup>٢) «البحار و البلد »: أَدْلَيْتَ.

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ ٱلْعَافِرِينَ.

- ١٥) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ ٱلْفَناءَ، أَوْ يُحِلُّ ٱلْبَلاءَ، أَوْ يُحْلِلُ وَأَلْبَلاءَ، أَوْ يَحْبِسُ قَطْرَ ٱلسَّماءِ، فَصَلِّ يُشْمِتُ ٱلْاَعْداءَ، أَوْ يَكْشِفُ ٱلْغِطاءَ، أَوْ يَحْبِسُ قَطْرَ ٱلسَّماءِ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱعْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.
- ١٦) أللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَيَّرْتُ بِهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ قَبَّخْتُهُ مِنْ فِعْلِ أَحَدٍ مِنْ بَرِيَّتِكَ، ثُمَّ تَقَحَّمْتُ عَلَيْهِ وَٱنْتَهَكْتُهُ جُرْآةً مِنْ فِعْلِ أَحَدٍ مِنْ بَرِيَّتِكَ، ثُمَّ تَقَحَّمْتُ عَلَيْهِ وَٱنْتَهَكْتُهُ جُرْآةً مِنْ فَعْلِ مَعْصِيتِكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.
- ١٧) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ، وَأَقْدَمْتُ عَلَىٰ فِعْلِهِ فَأَسْتَخْيَيْتُ مِنْكَ وَأَنَا فيهِ ثُمَّ ٱسْتَقَلْتُكَ مِنْكُ وَأَنَا فيهِ ثُمَّ ٱسْتَقَلْتُكَ مِنْكُ وَعُدْتُ إِلَيْهِ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.
- ١٨) ٱللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوَرَّكَ عَلَيَّ وَوَجَبَ في فِعْلي بِسَبَبِ عَهْدٍ عاهَدْتُكَ عَلَيْهِ، أَوْ عَقْدٍ عَقَدْتُهُ لَكَ، أَوْ ذِمَّةٍ آلتَيْتُ بِها مِنْ أَجْلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، ثُمَّ نَقَضْتُ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِرَغْبَتي فيهِ، بَلِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، ثُمَّ نَقَضْتُ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِرَغْبَتي فيهِ، بَلِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، ثُمَّ نَقَضْتُ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِرَغْبَتي فيهِ، بَلِ السَّرَلَّني عِنِ ٱلْوَفاءِ بِهِ ٱلْبَطَرُ، وَأَسْتَحَطَّني عَنْ رِعايتِهِ ٱلْأَشَرُ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَى يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.
- ١٩) أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لَحِقَني بِسَبَبِ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىٰ فَقَوِيْتُ بِهَا عَلَىٰ مَعْصِيَتِكَ ، وَخَالَفْتُ بِهَا أَمْرَكَ، وَقَدَّمْتُ بِهَا عَلَىٰ فَقَوِیْتُ بِهَا عَلَىٰ

وَعيدِكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لِي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.

- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ قَدَّمْتُ فيهِ شَهْوَتي عَلَىٰ طاعَتِكَ،
   وَأَثَرْتُ فيهِ مَحَبَّتي عَلَىٰ أَمْرِكَ، وَأَرْضَيْتُ نَفْسي فيهِ بِسَخَطِكَ إِذْ أَرْهَبْتَني (١) مِنْهُ بِهَيْبَتِكَ، وَقَدَّمْتَ إِلَيَّ فيهِ بِإِعْدَارِكَ، وَٱحْتَجَجْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَیْرَ ٱلْغافِرینَ.
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَلِمْتُهُ مِنْ نَفْسي أَوْ نَسيتُهُ أَوْ ذَكَرْتُهُ أَوْ
   تَعَمَّدْتُهُ أَوْ أَخْطَأْتُهُ (٢) مِمّا لا أَشُكُ أَنَّكَ سائِلٌ (٣) عَنْهُ ، وَأَنَّ نَفْسي مُرْتَهَنَةُ (بِهِ) لَدَيْكَ ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ نَسيتُهُ وَغَفَلْتُ عَنْهُ ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لَي يَا خَيْرَ ٱلْغافِرِينَ .
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ واجَهْتُكَ (بِهِ وَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنَّكَ تَراني)
   عَلَيْهِ ، وَأُغْفِلْتُ أَنْ أَتُوبَ إلَيْكَ مِنْهُ ، (٤) وَأُنْسِيتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَكَ لَهُ ،
   فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ .
- ٢٣) اللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ دَخَلْتُ فيهِ بحُسْن ظَنَّى بِكَ أَنْ

<sup>(</sup>١) «البلد»: رَهَّبْتَي. و في «البحار»: اذ رَهِبْتَني.

<sup>(</sup>٢) «البحار و البلد»: أَخْطَأتُ.

<sup>(</sup>٣) «البحار و البلد»: سائِلي.

<sup>(</sup>٤) هكذا في «البلد و العلوية الجامعة » و في «العلوية الثانية »: اَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ دَخَـلْتُ فيهِ بِحُسْنِ ظَنّي بِكَ اَنْ لا تُعَذِّبني.، واجَهْتُكَ عَلَيْه وَاُغْفِلْتُ اَنْ اتُّوبَ اِلَيْكَ مِنْهُ.

لا تُعَذَّبَني عَلَيْهِ ، وَرَجَوْتُكَ لِمَغْفِرَتِهِ ، فَأَقْدَمْتُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ عَوَّلْتُ عَلَى مَعْرِفَتي بِكَرَمِكَ أَنْ لا تَفْضَحَني بَعْدَ أَنْ سَتَرْتَهُ عَلَى ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لَي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ .

- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُعْقِبُ ٱلْحَسْرَةَ، وَيُورِثُ ٱلنَّدَامَةَ،
   وَيَخْبِسُ ٱلرِّزْقَ، وَيَرُدُ ٱلدُّعاءَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،
   وَاعْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْعَافِرِينَ.
- ٢٦) أَللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ ٱلْآسْقَامَ وَٱلْفَنَاءَ، وَيُوجِبُ ٱلنَّقَمَ وَٱلْفَنَاءَ، وَيَكُونُ فِى ٱلْقِيامَةِ حَسْرَةً وَنَدَامَةً، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْكٍ مَدَحْتُهُ بِلِساني ، أَوْ أَضْمَرَهُ جَناني، أَوْ
   هَشَّتْ إلَيْهِ نَفْسي ، أو أتَيْتُهُ(١) بِفِعالي ، أَوْ كَتَبْتُهُ بِيَدي ، فَصَلِّ عَلىٰ
   مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ .
- ٢٨) أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ خَلَوْتُ بِهِ في لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ، وَأَرْخَيْتَ عَلَى قَالُ عَلَى في اللَّهُمَّ وَأَسْتَارَ حَيْثُ لا يَراني إلَّا أَنْتَ يا جَبَّارُ، فَارْتَابَتْ فيهِ

نَفْسي وَتَحَيَّرْتُ(١) بَيْنَ تَرْكِهِ لِخَوْفِكَ، وَٱنْتِهاكِهِ لِحُسْنِ الظَّنِّ بِكَ، فَسَوَّلَتْ لِي الْخَسْنِ الظَّنِّ بِكَ، فَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِيَ الْإِقْدامَ عَلَيْهِ فَواقَعْتُهُ وَأَنَا عارِفُ بِمَعْصِيَتِي فيهِ لَكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لِي يا خَيْرَ ٱلْعافِرينَ.

- الله مم وأستغفرك لِكُلِ ذنب آستفللته ، أو آستكنزته ، أو آستكنزته ، أو آستغظمته ، أو آستضغزته ، أو ورَّطني جَهلي فيه ، فصل على محمد وآلِ مُحمد ، وآغفره لى يا خير ٱلغافرين .
- (٣٠) اللهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مالَنْتُ (٢) فيهِ عَلىٰ أحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ اللهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مالَنْتُ (٤٠) فيهِ عَلىٰ أحَدٍ مِنْ بَرِيَّتِكَ ، أَوْ زَيَّنَتْهُ لِي نَفْسي ، أَوْ اَشَرْتُ بِسَبِيهِ إلىٰ أَحَدٍ مِنْ بَرِيَّتِكَ ، أَوْ اَصْرَرْتُ عَلَيْهِ بِعَمْدي ، أَوْ بِهِ إلىٰ غَيْري أَوْ دَلَلْتُ عَلَيْهِ سِوايَ، أَوْ أَصْرَرْتُ عَلَيْهِ بِعَمْدي ، أَوْ أَصْرَرْتُ عَلَيْهِ بِجَهْلي ، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لِي يا خَيْرَ الْغافِرينَ .
- (٣) ٱللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ خُنْتُ فيهِ أَمانَتي، أَو بَخَسْتُ (٣) فيهِ بِفِعْلِهِ نَفْسي، أَو ٱختَطَبْتُ (٤) بِهِ عَلَىٰ بَدَني، أَوْ ٱثَرْتُ فيهِ بِفِعْلِهِ نَفْسي، أَوْ ٱختَطَبْتُ (٤) بِهِ عَلَىٰ بَدَني، أَوْ ٱثَرْتُ فيهِ شَمَواتي، أَوْ قَدَّمْتُ فيهِ لَذُاتي، أَوْ سَعَيْتُ فيهِ لِغَيْري، أو شَمَعْتُ فيهِ لِغَيْري، أو آسَعَيْتُ فيهِ مَنْ مَنَعَني، أَوْ قَهَرْتُ ٱسْتَغْوَيْتُ (٥) إلَيْهِ مَنْ تابَعني، أَوْ كَاثَرْتُ فيهِ مَنْ مَنَعَني، أَوْ قَهَرْتُ اللهِ مَنْ مَنَعَني، أَوْ قَهَرْتُ اللهِ مَنْ مَنعني، أَوْ قَهَرْتُ اللهِ مَنْ مَنعَني، أَوْ قَهَرْتُ اللهُ اللهِ مَنْ مَنعَني، أَوْ كَاثَرْتُ فيهِ مَنْ مَنعَني، أَوْ قَهَرْتُ اللهِ مَنْ مَنعَني اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) «العلويّة: الثانية و خ ل»: حيّرت و في «البحار و البلد»: مَيَّزْتُ.

<sup>(</sup>٢) ساعدت. و في «البلد»: مالَيْتُ.

<sup>(</sup>٣) «العلوية الثانية »: نَجَّسْتُ.

<sup>(</sup>٤) «البحار و البلد »: أَخْطأتُ.

<sup>(</sup>٥) «البلد»: او اسْتَقُويْتُ.

عَلَيْهِ مَنْ غَالَبَني، أَوْ غَلَبْتُ عَلَيْهِ بِحيلَتي، أَوْ ٱسْتَزَلَّني عَلَيْهِ (١) مَيْلي، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.

٣٢) ألله هُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ ٱسْتَعَنْتُ عَلَيْهِ بِحِيلَةٍ تُدْني مِنْ غَضَبِكَ، أو ٱسْتَمَلْتُ بِيهِ غَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ، أو ٱسْتَمَلْتُ بِيهِ غَضَبِكَ، أو ٱسْتَمَلْتُ بِيهِ أَهْلِ طَاعَتِكَ، أو ٱسْتَمَلْتُ بِيهِ أَحَداً إلىٰ مَعْصِيَتِكَ، أو (رائيْتُ )(٢) فيهِ عِبادَكَ، أو لَبَّسْتُ عَلَيْهِمْ أَحَداً إلىٰ مَعْصِيتِكَ، أو (رائيْتُ )(٢) فيهِ عِبادَكَ، أو لَبَّسْتُ عَلَيْهِمْ بِفِعالَى، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.

٣٣) أَللُهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ كَتَبْتَهُ عَلَيَّ بِسَبَبِ عُجْبٍ كَانَ مِنِي بِنَفْسي ، أَوْ رِياءٍ ، أَوْ سُمْعَةٍ ، أَوْ خُيلاءَ ، أَوْ فَرَحٍ ، أَوْ حِقْدٍ ، أَوْ مَرَحٍ ، أَوْ أَشَرٍ ، أَوْ بَطَرٍ ، أَوْ حَمِيَّةٍ ، أَوْ فَرَحٍ ، أَوْ رَضِيّ ، أَوْ مَرَحٍ ، أَوْ أَشَرٍ ، أَوْ بَطَرٍ ، أَوْ حَمِيَّةٍ ، أَوْ عَصَبِيَّةٍ ، أَوْ رَضِيّ ، أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ كِذْبٍ ، سُخْطٍ ، أَوْ سَخاءٍ ، أَوْ شُحِّ ، أَوْ ظُلْمٍ ، أَوْ خِيانَةٍ ، أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ كِذْبٍ ، أَوْ نَمْ مِمّا يُكْتَسَبُ بِمِثْلِهِ ٱلذُّنُوبُ ، أَوْ نَمْ مِمّا يُكْتَسَبُ بِمِثْلِهِ ٱلذُّنُوبُ ، وَيَكُونُ فِي ٱجْتِراحِهِ ٱلْعَطَبُ ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، أَوْ نَعْ فَرَ الْعَافِرِينَ .

٣٤) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ سَبَقَ في عِلْمِكَ أَنِّي فَأَعِلُهُ بِقُدْرَتِكَ ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ شَيْءٍ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآغُفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.

٣٥) أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ رَهِبْتُ فيهِ سِواكَ أَوْ عَادَيْتُ فيهِ

<sup>(</sup>١) «البحار»: إليه.

<sup>(</sup>٢) «العلوية الثانية »: او رَأَيْتُ.

أَوْلِهِ اعْكَ، أَوْ وَالَيْتُ فَيهِ أَعْدَاءَكَ، أَوْ خَذَلْتُ فَيهِ أَحِبَّاءَكَ أَوْ تَعَرَّضْتُ فَيهِ لِشَيْءٍ مِنْ غَضَبِكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآغَفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.

- ٣٦) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ إلَيْكَ مِنْهُ، ثُمَّ عُدْتُ (فيهِ) وَنَقَضْتُ آلُعُهْدَ فيما بَيْني وَبَيْنَكَ ، جُرْآةً مِنِي عَلَيْكَ ، لِمَعْرِفَتي بِكَرَمِكَ وَعَفُوكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.
- ٣٧) أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَدْناني مِنْ عَذَابِكَ ، أَوْ نَأَىٰ بِي عَنْ ثَوَابِكَ أَوْ حَجَبَ عَنِّي رَحْمَتَكَ ، أَوْ كَدَّرَ عَلَىَّ نِعْمَتَكَ ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْعَافِرِينَ .
- ٣٨) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ حَلَلْتُ بِهِ عَقْداً شَدَدْتَهُ ، أَوْ حَرَمْتُ بِهِ نَفْسي خَيْراً وَعَدْتَني بِهِ، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ .
- ٣٩) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ ٱرْتَكَبْتُهُ بِشُمُولِ عَافِيَتِكَ ، أَوْ تَمَكَّنْتُ مِنْهُ بِفَضْلِ نِعْمَتِكَ ، أَوْ قَوِيْتُ عَلَيْهِ بِسَابِغِ رِزْقِكَ ، أَوْ خَيْرٍ أَرَدْتُ مِنْهُ بِفَضْلِ نِعْمَتِكَ ، أَوْ قَوِيْتُ عَلَيْهِ بِسَابِغِ رِزْقِكَ ، أَوْ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَني فيهِ وَشَارَكَ فِعْلي ما لا يَخْلُصُ لَكَ ، أَوْ وَجَبَ عَلَى مَا أَرَدْتُ بِهِ سِواكَ ، فَكَثيرُ ما يَكُونُ كَذَالِكَ، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآغْفِرْهُ لى يا خَيْرَ ٱلْعَافِرِينَ .
- ٤٠) اللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ دَعَتْنِي ٱلرُّخْصَةُ فَحَلَّلْتُهُ لِنَفْسي، وَهُوَ

فيما عِنْدَكَ مُحَرَّمٌ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.

- ٤١) اَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ خَفِيَ عَنْ خَلْقِكَ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْكَ فَاسْتَقَلْتُكَ مِنْهُ فَأَقَلْتَني، ثُمَّ عُدْتُ فيهِ فَسَتَرْتَهُ عَلَىَّ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ خَطَوْتُ إِلَيْهِ بِرِجْلِي ، أَوْ مَدَدْتُ إِلَيْهِ بِرَجْلِي ، أَوْ مَدَدْتُ إِلَيْهِ بِسَمْعِي ، أَوْ نَطَقَ بِهِ لِساني ، أَوْ أَصْغَيْتُ إلَيْهِ بِسَمْعِي ، أَوْ نَطَقَ بِهِ لِساني ، أَوْ أَنْفَقْتُ فيهِ مَا رَزَقْتَنِي ثُمَّ آسْتَرْزَقْتُكَ عَلَىٰ عِصْياني فَرَزَقْتَني ، أَوْ أَنْفَقْتُ فيهِ مَا رَزَقْتَني ثُمَّ آسْتَرْزَقْتُكَ عَلَىٰ عِصْياني فَرَزَقْتَني ، ثُمَّ آسْتَعَنْتُ بِرِزْقِكَ عَلَىٰ مَعْصِيتِكَ فَسَتَرْتَ عَلَى، ثُمَّ سَأَلْتُكَ اللهُ اللهُ الله الله الزِيادَةَ فَلَمْ تَغْضَحْني ، فَلا أَزالُ مُصِرًا عَلَىٰ مَعْصِيتِكَ ، وَلا تَزالُ ساتِراً (١) عَلَى بِحِلْمِكَ وَمَعْفِرَتِكَ ، ولا تَزالُ ساتِراً (١) عَلَى بِحِلْمِكَ وَمَغْفِرَتِكَ ، يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لِي يا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لِي يا خَيْرَ ٱلْغافِرِينَ .
- ٤٣) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُوجِبُ عَلَىٰ صَغيرِهِ أَليمَ عَذَابِكَ، وَ وَيَ إِثْيَانِهِ تَعْجيلَ نِقْمَتِكَ، وَفي إِثْيَانِهِ تَعْجيلَ نِقْمَتِكَ، وَفي إِثْيَانِهِ تَعْجيلَ نِقْمَتِكَ، وَفي إِثْيَانِهِ تَعْجيلَ نِقْمَتِكَ، وَفي الْإِصْرارِ عَلَيْهِ زَوالَ نِعْمَتِكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.

<sup>(</sup>١) «البحار و البلد»: عائداً.

<sup>(</sup>٢) « البلد » : يُحلّ بي كبيرهُ في شديدِ عقابِكَ .

- ٤٤) أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدُ سِواكَ، وَلا عَلِمَهُ أَحَدُ عَيْرُكَ، وَلا يُسْعُهُ إِلَّا حِلْمُكَ، وَلا يَسَعُهُ إِلَّا عَفْوُكَ، وَلا يَسَعُهُ إِلَّا عَفْوُكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغافِرِينَ.
- ه٤) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُزِيلُ ٱلنِّعَمَ، أَوْ يُحِلُّ ٱلنَّقَمَ، أَوْ يُعَجِّلُ ٱلنَّقَمَ، أَوْ يُعَجِّلُ ٱلنَّقَمَ، أَوْ يُكثِرُ ٱلنَّدَمَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لِي يَا خَيْرَ ٱلْغافِرِينَ.
- ٤٦) أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَهْحَقُ ٱلْحَسَناتِ، وَيُخاعِفُ ٱللَّمَاواتِ، فَصَلِّ ٱلسَّماواتِ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ ٱلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.
- ٤٧) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَنْتَ أَحَقُّ بِمَعْرِفَتِهِ ، إِذْ كُنْتَ أَوْلَىٰ بِسَتْرَتِهِ ، فَإِنَّكَ أَهْلُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْعَافِرِينَ .
- ٤٨) أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَجَهَّمْتُ(١) فيهِ وَلِيًا مِنْ أَوْلِيائِكَ مُسَاعَدَةً فيهِ لِأَعْدائِكَ، أَوْ مَيْلاً مَعَ أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ عَلىٰ مُصَعَ أَهْلِ مَعْصِيتِكَ عَلىٰ أَهْلِ مَعْمَدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرِينَ.
- ٤٩) اللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ ٱلْبَسَني كِبَرُهُ، وَٱنْهِماكي فيهِ ذِلَّةً

<sup>(</sup>١)استقبلت بوجه عبوس.

و آيسَني مِنْ وُجُودِ<sup>(۱)</sup> رَحْمَتِكَ ، أَوْ قَصُرَ بِيَ الْيَأْسُ عَنِ الرُّجُوعِ إلىٰ طاعَتِكَ لِمَعْرِفَتي بِعَظيمِ جُرْمي ، وَسُوءِ ظَنِّي بِنَفْسي ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لَى يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ .

- ٥٠) أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَوْرَدَنِى ٱلْهَلَكَةَ لَوْلا رَحْمَتُكَ ، وَأَحَلَّنِي دَارَ ٱللهُمَّ لَوْلا رُشْدُكَ ، وَسَلَكَ بي سبيلَ الْغَيِّ لَوْلا رُشْدُكَ ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لى يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ .
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَلْهَانِي (٣) عَمَّا هَدَيْتَنِي إلَيْهِ، أَوْ أَمَرْتَنِي بِهِ أَوْ نَهَيْتَنِي عَنْهُ، أَوْ (٣) دَلَلْتَنِي عَلَيْهِ، مِمَّا فيهِ ٱلْحَظُّ لي لِبُلُوغِ بِهِ أَوْ نَهَيْتَنِي عَنْهُ، أَوْ (٣) دَلَلْتَنِي عَلَيْهِ، مِمَّا فيهِ ٱلْحَظُّ لي لِبُلُوغِ رِضَاكَ و ايثارِ مَحَبَّتِكَ وَٱلْقُرْبِ مِنْكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرِينَ.
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَرُدُّ عَنْكَ دُعاثِي، أَوْ يَقْطَعُ مِنْكَ رَجائِي أَوْ يَقْطَعُ مِنْكَ رَجائِي أَوْ يُقَصِّرُ عِنْدَكَ أَمَلِي، فَصَلِّ عَنائِي، أَوْ يُقَصِّرُ عِنْدَكَ أَمْلِي، فَصَلِّ عَنائِي، أَوْ يُقَرِّدُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْعَافِرِينَ.
- ٥٣ أللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُميتُ ٱلْقَلْبَ، وَيُشْعِلُ ٱلْكَرْبَ،
   وَيُرْضِى ٱلشَّيْطَانَ، وَيُسْخِطُ ٱلرَّحْمانَ، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ
   مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.

<sup>(</sup>١) «العلوية كلتيهما »: موجود.

<sup>(</sup>٢) من «البلد و البحار »، و في «العلوية الثانية و خ ل »: نهاني.

<sup>(</sup>٣) (خ ل) صرفني عمّا نهيتني عنه ، أو أمرني بما .

- 30) أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُعْقِبُ ٱلْيَأْسَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَٱلْقُنُوطَ مِنْ مَعْفِرَتِكَ ، وَٱلْحِرْمانَ مِنْ سَعَةِ ما عِنْدَكَ ، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْعافِرينَ .
- ه ه ) أللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْ مَ مَقَّتْ نَفْسي (١) عَلَيْهِ إِجْلالاً لَكَ، وَاللَّهُمُّ وَأَظْهَرْتُ لَكَ ٱلتَّوْبَةَ (فَقَبِلْتَ، وَسَأَلْتُكَ ٱلْعَفْوَ فَعَفَوْتَ ثُمَّ مالَ بِي وَأَظْهَرْتُ لَكَ ٱلتَّوْبَةِ (فَقَبِلْتَ، وَسَأَلْتُكَ ٱلْعَفْو فَعَفَوْتَ ثُمَّ مالَ بِي ٱلْهُوىٰ إِلَىٰ مُعاوَدَتِهِ )(٢) طَمَعاً في سَعَةِ رَحْمَتِكَ، وَكريمِ عَفْوِكَ، الْهُوىٰ إلى مُعاوَدَتِهِ )(٢) طَمَعاً في سَعَةِ رَحْمَتِكَ، وَكريمِ عَفْوِكَ، ناسِياً لِوَعيدِكَ، راجِياً لِجَميلِ وَعْدِكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لِي يا خَيْرَ ٱلْعافِرِينَ.
- ٣٥) أللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُوْرِثُ سَوادَ ٱلْوُجُوهِ يَوْمَ تَبْيَشُ وُجُوهُ أَعْدائِكَ إِذَا أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ وُجُوهُ أَعْدائِكَ إِذَا أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ أَوْلِيائِكَ، وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَعْدائِكَ إِذَا أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ فَقيلَ لَهُمْ: ﴿ لا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.
- ٧٥) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَدْعُو إِلَى ٱلْكُفْرِ، وَيُطيلُ ٱلْفِكْرَ، وَيُطِيلُ ٱلْفِكْرَ، وَيُورِثُ ٱلْفَقْرَ، وَيَجْلِبُ ٱلْعُسْرَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَيُجْلِبُ ٱلْعُسْرَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَالْفِرِينَ.
- ٨٥) أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ يُدْنِي ٱلْآجالَ، وَيَقْطَعُ ٱلْآمالَ وَيَبْتُرُ

<sup>(</sup>١) مقَّتْ نفسي عليه : اي ضيَّقَتْ نفسي عليه وما ذهبت اليه .

<sup>(</sup>٢) من البلد.

ٱلْاَعْمَارَ ، فَهْتُ بِهِ ، أَوْ صُمْتُ عَنْهُ ، حَيَاءً مِنْكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ ، أَوْ أَكْنَنْتُهُ فِي صَدْرِي وَعَلِمْتَهُ مِنِي ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَىٰ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْعَافِرِينَ .

- وَا اللّٰهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَكُونُ فِى آجْتِراجِهِ قَطْعُ ٱلرِّزْقِ، وَرَدُّ ٱللهُمُومِ، وَتَضاعُفُ ٱلْغُمُومِ، فَصَلِّ الدُّعاءِ، وَتَواتُرُ ٱلْبَلاءِ، وَوُرُودُ ٱلْهُمُومِ، وَتَضاعُفُ ٱلْغُمُومِ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآغْفِرْهُ لَي يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ.
- اللهم وأستغفرك لِكل ذنبٍ يُبغضني إلى عبادك، ويُنفّرُ عني أهْل طاعتِك لِوَحْشَةِ ٱلْمعاصي، وَرُكُوبِ أَهْل طاعتِك لِوَحْشَةِ ٱلْمعاصي، وَرُكُوبِ ٱلْحُوْبِ وَكَابَةِ ٱلذُّنُوبِ، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْعافِرينَ.
- اللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ دَلَّسْتُ بِهِ مِنِّي مَا أَظْهَرْتَهُ ، أَوْ كَشَفْتُ بِهِ مِنِّي مَا زَيَّنْتَهُ ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ بِهِ مِنِّي مَا زَيَّنْتَهُ ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآغْفِرْهُ لَي يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ .
- ٦٢) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لا يُنالُ بِهِ عَهْدُكَ ، وَلا يُؤْمَنُ مَعَهُ (١) غَضَبُكَ (وَ لا تُنْزَلُ مَعَهُ رَحْمَتُكَ) وَلا تَدُومُ مَعَهُ نِعْمَتُكَ ، فَصَلِّ عَضَبُكَ (وَ لا تُنْزَلُ مَعَهُ رَحْمَتُكَ) وَلا تَدُومُ مَعَهُ نِعْمَتُكَ ، فَصَلِّ عَضَبُكَ (وَ لا تُنْزَلُ مَعَهُ رَحْمَتُكَ ) وَلا تَدُومُ مَعَهُ نِعْمَتُك ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآغْفِرْهُ لى يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ .
- ٦٣) اللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ ٱسْتَخْفَيْتُ لَهُ ضَوْءَ ٱلنَّهَارِ مِنْ عِبادِكَ

<sup>(</sup>١) «البحار »: يه.

وَبَارَزْتُ (بِهِ) في ظُلْمَةِ ٱللَّيْلِ، جُرْآةً مِنِّي عَلَيْكَ، عَلَىٰ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ ٱلسِّرَّ عِنْدَكَ عِنْدَكَ بِارِزَةً، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْني السِّرَّ عِنْدَكَ عِلْانِيَةً، وَأَنَّ ٱلْخَفِيَّةَ عِنْدَكَ بِارِزَةً، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْني مِنْ مَالٍ وَبَنينَ، إلاّ أَنْ مِنْكَ مَالٍ وَبَنينَ، إلاّ أَنْ أَنْ مَالِ وَبَنينَ، إلاّ أَنْ الْيَكَ مِنْ مَالٍ وَبَنينَ، إلاّ أَنْ أَتِيكَ مِقَلْبٍ سَليمٍ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْعَافِرِينَ.

- ٦٤) ٱللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ ٱلنِّسْيانَ لِلذِكْرِكَ، وَيُعْقِبُ ٱلنَّسْيانَ لِلذِكْرِكَ، أَوْ يُطْمِعُ في الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِكَ، أَوْ يُطْمِعُ في طَلَبِ ٱلرَّزْقِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِكَ، أَوْ يُؤْيِسُ مِنْ خَيْرِ ما عِنْدَكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَى يا خَيْرَ ٱلْعافِرينَ.
- أللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لَحِقَني بِسَبَبِ عُتْبي عَلَيْكَ فِي السَّبِ عُتْبي عَلَيْكَ فِي الْحَيْباسِ ٱلرِّزْقِ عَنِي ، وَإِعْراضي عَنْكَ ، وَمَيْلي إلي عِبادِكَ ، بِالْإِسْتِكَانَةِ لَهُمْ وَٱلتَّضَرُّعِ إلَيْهِمْ ، وَقَدْ أَسْمَعْتَني قَوْلَكَ في مُحْكَمِ بِالْإِسْتِكَانَةِ لَهُمْ وَٱلتَّضَرُّعِ إلَيْهِمْ ، وَقَدْ أَسْمَعْتَني قَوْلَكَ في مُحْكَمِ بِالْإِسْتِكَانَةِ لَهُمْ وَٱلتَّصَرُّعِ إلَيْهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ ﴾ فَصل على مُحمَّدٍ كِتَابِكَ: ﴿ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ ﴾ فَصل على مُحمَّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍ ، وَآغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ .
- ٦٦) أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لَزِمَني بِسَبَبِ كُرْبَةٍ ٱسْتَعَنْتُ عِنْدَها بَعَيْرِكَ ، أو ٱسْتَبْدَدْتُ بِأَحَدٍ فيها دُونَكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَٱغْفِرْهُ لَى يَا خَيْرَ ٱلْغَافِرِينَ .

<sup>(</sup>١) «البلد»: ولا سَعْيي.

- (عاني إلى التَّوْاضِعِ لِأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ، أو السَّتَمالَني إلَيْهِ (لِلطَّمَعِ لَأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ، أو السَّتَمالَني إلَيْهِ (لِلطَّمَعِ لَأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ، أو السَّتَمالَني إلَيْهِ (لِلطَّمَعِ فيما) عِنْدَهِ، أوْ زَيَّنَ لي طاعَتَهُ في مَعْصِيتِكَ إسْتِجْراراً لِما في يَدِهِ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِحاجَتي إلَيْكَ، لا غِنىٰ لي عَنْكَ، فَصَلِّ علىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ ، وَاعْفِرْهُ لي يا خَيْرَ الْغافِرينَ.
- أللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مَدَحْتُهُ بِلِساني، أَوْ هَشَّتْ (١) إلَيْهِ نَفْسي، أَوْ حَسَّنْتُهُ بِفِعالي، أَوْ حَثَثْتُ (١) عَلَيْهِ بِمَقالي، وَهُوَ عِنْدَكَ قَبيحُ تُعَذِّبُني عَلَيْهِ، فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مَثَّلْتُهُ في نَفْسي إِسْتِقْلالاً لَهُ، وَصَوَّرَتْ لَي إِسْتِفْلالاً لَهُ، وَصَوَّرَتْ لِي إِسْتِفْفافَ بِهِ حَتَّىٰ أَوْرَطَتْني (٣) فيهِ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱغْفِرْهُ لَي يا خَيْرَ ٱلْغافِرينَ.
- اللهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ جَرىٰ بِهِ عِلْمُكَ فِيَّ وَعَليَّ إلىٰ آخِرِ
   عُمْري بِجَميع ذُنُوبي ، لِأُوَّلِها وَآخِرِها، وَ عَمْدِها وَخَطائِها، وَ قَليلِها
   وَكَثيرِها ، وَ دَقيقِها وَجَليلِها، وَقَديمِها وَحَديثِها، وَسِرِّها وَعَلانِيتِها

<sup>(</sup>۱) ارتاحت و نشطت.

<sup>(</sup>٢) (خ ل) حَنَنْتُ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في «البحار و البلد»: و هو الاصح. و في «العلوية كلتيهما »: مثَّلْتُ فـي نَـفْسي إسْـتِقْلاَلَهُ وصوّرْتُ ... و هوَّنْتُ ... حتّى أوْ رَطْتَني فيه .

وَجَميعِ مَا أَنَا مُذْنِبُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلَّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَغْفِرَ لي جَميعَ ما أَحْصَيْتَ مِنْ مَظالِمِ ٱلْعِبادِ قِبَلي، فَإِنَّ لِعِبادِكَ عَلَىَّ حُقُوقاً أَنَا مُرْتَهَنُ بِهَا تَغْفِرُها لي كَيْفَ شِئْتَ، وَأَنَّىٰ شِئْتَ يا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمينَ .(1)

<sup>(</sup>١) الصّحيفة العلويّة الجامعة، ص ١٨٤ ــ ١٦٩؛ البلد الامين ص ٦٨، چ بيروت؛ بحارالأنــوار، ج ٨٤. ص ٣٢٦؛ الصّحيفة العلويّة الثّانية، ص ٧٨ ــ ٩٩.

#### الاستغفار الرابع

# أهمية طلب المغفرة من الله في ليلة الجمعة

لا زالت الليالي متجمّلة بليلة الجمعة؛ فإنّ نِعَمِها محفوظة، وبعين الله ملحوظة، سيّدة الليالي، شريفة المعاني، مُحَقِّقة الأماني، الشكر فيها مرفوع، والاستغفار فيها مسموع، والدعاء فيها يروي العطاش، ويُنبت الرياش.

جعلنا الله وإيّاكم ممّن أنار الله طريقه، وأحسن توفيقه في ليالي الجُمع وأيّامها من العمل بالاستغفار والصّلوات والدعاء.

وإليك بعض الروايات عن أهل بيت العصمة والطهارة هي الواردة في أهميّة هذه الليلة المباركة، وهي:

عن أبي بصير ، عن أبي جعفر على قال: «إنَّ الله تعالى أَمَر ملكاً فينادي كلَّ ليلةِ جُمُعة من فوق عرشه من أوَّل اللّيل إلى آخره:

ألا عبدٌ مؤمنٌ يدعوني لآخرته و دنياه قبلَ طلوع الفجر فَأَجيبه ؟ ألا عبدٌ مؤمن يتوبُ إليَّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوبُ إليه ؟ ألا عددٌ مؤمن يقوقَّ ربُّ عليه من قه فسألن النِّيادة في رزقه قبلَ طله ؟ الف

ألا عبدٌ مؤمنٌ قد قتَّرتُ عليه رزقه فيسألني الزِّيادة في رزقه قبلَ طلوع الفجر فأُوسّعَ عليه ؟

ألا عبدٌ مؤمنٌ سقيمٌ فيسألني أن أشفيَه قبل طلوع الفجر فأعافِيَه ؟

ألا عبدٌ مؤمنٌ مغمومٌ محبوسٌ يسألني أن أُطلقَه من حَبْسه فأُفرِّجَ عنه قبل طلوع الفجر فأُطْلِقَه وأُخلِّي سبيلَه.

ألا عبدٌ مؤمنٌ مظلومٌ يسألني أن آخذ له بظُلامتِه قبل طلوع الفجر فأنــتصرَ له وآخذُ بظُلامتِه ؟

قال: فلا يزال ينادي حتّى يطلعَ الفجر »(١).

وعن مولانا أمير المؤمنين على قال: «إنَّ الله اختارَ الجُمُعة فجعلَ يومَها عيداً، واختار ليلَها فجعلَها مثلها، وإنَّ من فَصْلها أن لا يسألَ الله عزَّ وجلَّ يومَ الجمعة حاجةً إلّا استُجيبَ له، وإن استحقَّ قومٌ عقاباً فصادفوا يوم الجمعة وليلتها، صَرَفَ عنهم ذلك.

ولم يبقَ شيءٌ ممّا أَحْكمه الله وفصّله إلّا أَبْرَمه في ليلةِ جُمُعة، فليلةُ الجُمُعة أفضلُ اللّيالي ويومُها أفضلُ الأيّام، وليلةُ الجُمُعة ليلةٌ غَرّاء، ويوم الجمعة يوم أزهر »(٢).

وعن مولانا الباقر ﷺ قال: «ليلة الجُمُعة ليلةٌ غرّاء ويومُها يوم أزهر، وليس على الأرض يوم تغربُ فيه الشّمس أكثر مُعتَقاً فيه من النار من يوم الجُمُعة »(٣).

ورواية أخرى في هذا الباب يرويها ابن محبوب عن أبي عبدالله عن الله الله قال: «إنَّ المؤمن ليَدْعُو في الحاجةِ فيُؤخِّرُ اللهُ حاجتَه الّتي سأل إلى يوم الجمعة ليَخُصَّه بفَصْلِ يوم الجُمُعة، وقال: من مات يومَ الجُمُعة كُتِبَ له براءةٌ من ضَغْطَةِ القبر »(٤).

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٨٦ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ٨٦/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار : ٦٨ / ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) بحار الانوار : ٦٨ / ٢٧١.

وأعجب من هذا كلّه في فضيلة يـوم وليـلة الجـمعة، حـديث عـن مـولانا الصادق الله أنه قال: «إنَّ لله عُتَقاءٌ في كلّ ليلة جُمُعةٍ، فتعرَّضوا لِرَحمةِ الله في ليلة الجُمُعة ويوم الجمعة، ومن مات في ليلة الجُمُعة أو يوم الجُمُعة وقاه الله فِتْنَةَ القبر، وطُبِعَ عليه بطابعِ الشّهداء، لا يقولنَّ أحدُكم كانَ وكانَ ، وكُتب له براءةٌ من ضَغْطةِ القبر، وكانَ شهيداً »(١).

إن قيل: إنّ موت الإنسان في ليلة أو يوم الجمعة، أمر خارج عن اختياره، فإنّ الله تعالى يتوفّى الأنفس حين موتها، فلا يمكن أن يكون الموت الذي هو خارج عن الاختيار في وقت خاص، سبباً لدفع العذاب عن الميّت ووصوله إلى مقام الشهداء.

قلنا: نعم، صحيح أنّ الموت أمر خارج عن الاختيار وزمام أمره بيد الله تبارك وتعالى ولكن المهمّ انّ الله تعالى لماذا يقبض روح مؤمن في ليلة أو يـوم الجـمعة ويقبض روح آخر في وقت آخر؟

لأنّ الأعمال والصفات في كلّ شخص لها تأثير تامّ في اختيار الله قبض روحه في وقت خاص، فمن كان مؤمناً عارفاً بحق أهل البيت على وعاملاً لما يعلم، مراعياً للتقوى تاركاً للذنوب ومواظباً على التوبة والاستغفار ومنتظراً لإمام زمانه على كلّ جمعة؛ فالله تعالى يكرمه بأن يقبض روحه في هذه السّاعات المباركة المؤثّرة في دفع العذاب عنه ووصوله إلى مقام الشهداء.

فلا شكَّ أنَّ هذه الآثار ليست لكلِّ من يموت في يوم أو ليلة الجمعة ، بل للعارف بحق أهل البيت على والمعتقد بإمامتهم وخلافتهم بعد رسول الله على والذين يراعون حرمة الجمعة ويعرفون حقها وفضيلتها.

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٦٨ / ٢٨٢.

نعم، هذه الآثار والبركات لمن يحفظ حرمة الجمعة، أي، لا يرتكب فيها ذنباً ويواظب على الواجبات في ليلها ونهارها ويشتغل بالعبادة والدعاء.

فقد روي عن أبي عبدالله على قال: « من مات ليلة الجُمُعةِ عارفاً بحَقِّنا ، أُعتِقَ من النار ، وكُتِبَ له براءةٌ من عذاب القَبْر »(١).

وفي رواية أُخرى يقول مولانا الصّادق ﷺ:

« إِجْتَنَبُوا المَعاصي لَيْلَةَ الجُمُعَةَ ، فإنَّ السَّيِئَةَ مُنضاعَفَة والحَسنَةَ مُنضاعَفَة ، وَمَنْ تَرَكَ مَعْصيةَ اللهِ لَيْلَةَ الجُمُعَة غَفَرَ اللهُ لَهُ كُلَّ مَا سَلَفَ فيه وقيلَ لَه : إسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ . وَمَنْ بارَزَ اللهَ لَيْلَةَ الْجُمُعَة بِمَعْصِيَةٍ آخَذَهُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ ما عَمِلَ في الْعَمَل . وَمَنْ بارَزَ اللهَ لَيْلَةَ الْجُمُعَة بِمَعْصِيَة آخَذَهُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ ما عَمِلَ في عُمْرِه وَضاعَف عَلَيْه العَذَابَ بِهٰذِهِ المَعْصِية ، فإذا كان يَوْمَ الْجُمُعَة رَفَعَتْ عَنْ عَيْد العَذَابَ بِهٰذِهِ المَعْصِية ، فإذا كان يَوْمَ الْجُمُعَة رَفَعَتْ حيتانُ البُحُورِ رُؤسَها ، وَدَوابُّ البَراري ثُمَّ نادَتُ بِصَوْتٍ ذَلِقٍ : رَبَّنا ! لا تُعَذّبنا ويذُوبِ الآدَمِين » (٢) .

ولذا يؤكّد مولانا الصادق الله على العبادة والدعاء في ليلة الجمعة ويقول: «إِنَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ يَوْمِها، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَها بِالصَّلاةِ وَالدُّعَاءِ فَافْعَلْ »(٣).

فعلينا بإحياء هذه الليلة والإقبال بالدّعاء والعبادة والمناجاة مع الله والاستغفار من ذنوبنا وخطايانا. ومن أفضل الأدعية فيها، دعاء علّمه أمير المؤمنين الله كميل ابن زياد \_رضوان الله تعالى عليه \_.

نعم! من الأدعية التي أُوصي في ليالي الجُمع والنّصف من شعبان ويعدُّ أحد أنواع الاستغفار، وله آثار كبيرة جدّاً في تربية روح الإنسان واستجابة دعائه ونجاته من البلايا والمصائب في الدّنيا والآخرة، وكان مولانا أمير المؤمنين الله

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٦٨ / ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار: ٨٦ / ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) جمال الأسبوع: ١٢٣؛ فروع الكافي: ٣/ ٤١٤؛ بحار الانوار: ٨٦ /٢٧٢.

مواظباً على قرائته في كلّ ليلة جمعة وليالي النصف من شعبان؛ دعاء الخضر المعروف بدعاء كميل وقد اوعد الإمام عليّ بن أبي طالب الله لقرائته في كلّ جمعة بالنصر والغلبة ووسعة الرزق والمغفرة!

وقد رأينا مكان هذا الدعاء في هذا القسم من كتابنا خالياً ، فلذا نتبر لك بنقله في هذا الفصل .

## مناجاة أمير المؤمنين على في ليلة الجمعة

قبل نقل متن الدعاء ننوّر قلوبنا بذكر مكالمة كميل مع مولانا أمير المؤمنين الله يقول كميل بن زياد: كنت جالساً مع مولاي أمير المؤمنين الله في مسجد البصرة ومعه جماعة من أصحابه، فقال بعضهم: ما معنى قول الله عزّ وجل: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم ﴾ ؟

قال ﷺ: ليلة النصف من شعبان، والذي نفس عليّ بيده أنّه ما من عبد إلّا وجميع ما يجري عليه من خير وشرّ مقسوم له في ليلة النصف من شعبان إلى آخر السنة في مثل تلك الليلة المقبلة. وما من عبد يحييها ويدعو بدعاء الخضر ﷺ إلّا أجيب له.

فلمّ انصرف، طرقته ليلاً، فقال إن ما جاء بك ياكميل؟ قبلت: يا أمير المؤمنين، دعاء الخضر، فقال: اجلس ياكميل، إذا حفظت هذا الدعاء فادع به كلّ ليلة جمعة أو في الشهر مرّة أو في السنة مرّة، أو في عمرك مرّة، تكفّ وتنصر وترزق ولن تعدم المغفرة.

ياكميل، أوجب لك طول الصحبة لنا أن نجود لك بما سألت. ثمّ قال: اكتب، ثمّ ذكر الدعاء (١).

<sup>(</sup>١) مصباح المتهجّد، ص ٥٨٧؛ الإقبال، ص ٧٠٦؛ جمال الأسبوع، ص ٥٤٢؛ المصباح للكفعمي، ص ٧٩٢؛ البلد الأمين، ص ١٨٨ والصحيفة العلويّة الجامعة، ص ٣٩٢.

#### دعاءكميل

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي عَلَبْتَ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي عَلَبْتَ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، وَبِعَظَمَتِكَ اللَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِعَظَمَتِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِعِلْمِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِأَسْمَائِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَبِعُلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَبِعُلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَصَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ، يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ، وَيَا وَبِعُولَ الآخِرِينَ.

أللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النَّعَمَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ الْبَلاَءَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ تَحْبِسُ الدُّعَاءَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ الْبَلاَءَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ تَحْبِسُ الدُّعَاءَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ التَّي تُنْزِلُ الْبَلاَءَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبِ أَذْنَبْتُهُ ، وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأَتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِيكُوكَ ، وَأَنْ تَلْهِمَنِي ذِكْرَكَ ، وَأَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ . وَأَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ . وَأَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ .

أللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُوَّالَ خَاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خَاشِعٍ، أَنْ تُسَامِحَنِي وَتَرْحَمَنِي وَتَرْحَمَنِي وَتَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِياً قَانِعاً، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مُتَوَاضِعاً، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ سُوًّالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ، وَأَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ، وَعَظُمَ فِيمَا عِنْدَكَ سُوًّالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ، وَأَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ، وَعَظُمَ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ، اللَّهُمَّ عَظُمَ سُلْطَانُكَ، وَعَلاَ مَكَانُكَ، وَخَفِي مَكُرُكَ، وَظَهَرَ أَمْرُكَ، وَغَلَمَ سُلْطَانُكَ، وَعَلاَ مَكَانُكَ، وَخَفِي مَكُرُكَ، وَظَهَرَ أَمْرُكَ، وَعَلَمَ سُلْطَانُكَ، وَعَلاَ مَكَانُكَ، وَخَفِي مَكُرُكَ، وَظَهَرَ أَمْرُكَ، وَعَلَمَ سُلْطَانُكَ، وَعَلاَ مَكَانُكَ، وَخَفِي مَكُرُكَ، وَظَهرَ أَمْرُكَ، وَعَلَمَ سُلْطَانُكَ، وَلاَ يُمْكِنُ الْفِرَالُ مِنْ حُكُومَتِكَ، اللَّهُمَّ وَغَلْبَ قَهْرُكَ، وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ، وَلاَ يُمْكِنُ الْفِرَالُ مِنْ حُكُومَتِكَ، اللَّهُمَّ

لاَ أَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِراً، وَلاَ لِقَبَائِحِي سَاتِراً، وَلاَ لِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ، وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي وَسَكَنْتُ إِلَى قَدِيم ذِكْرِكَ لِي وَمَنِّكَ عَلَيَّ.

أَللَّهُمَّ مَوْلاَيَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ ، وَكَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلاَءِ أَقَـلْتَهُ ، وَكَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَيْتَهُ ، وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ ، وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَـمِيلٍ لَسْتُ أَهْـلاً لَهُ نَشَرْتَهُ .

أللَّهُمَّ عَظُمَ بَلاَئِي ، وَأَفْرَطَ بِي سُوءُ حَالِي ، وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي ، وَقَعَدَتْ بِي أَعْلَلِي ، وَحَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ أَمَلِي ، وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا ، وَنَفْسِي بِخِنَايَتِهَا وَمِطَالِي يَا سَيِّدِي ، فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لاَ يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُ بِجِنَايَتِهَا وَمِطَالِي يَا سَيِّدِي ، فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لاَ يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُ عَملِي وَفِعَالِي ، وَلاَ تَفْضَحْنِي بِخَفِيٍّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي ، وَلاَ تَفْضَحْنِي بِخَفِيٍّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي ، وَلاَ تَفْضَحْنِي بِخَفِيً مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي ، وَلاَ تَفْضَحْنِي بِخَفِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي ، وَلاَ تَفْريطِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا عَمِلْتُهُ فِي خَلَواتِي ، مِنْ سُوءٍ فِعْلِي وَإِسَاءَتِي ، وَدَوَامٍ تَفْرِيطِي وَجَهَالَتِي ، وَكَثْرَةِ شَهَوَاتِي وَغَفْلَتِي .

وَكُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَءُوفاً، وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفاً، إِلَهِي وَرَبِّي مَنْ لِي غَيْرُكَ، أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي وَالنَّظَرَ فِي أَمْرِي، إِلَهِي وَمَوْلاَيَ أَجْرَيْتَ عَلَيَّ حُكْماً اتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي، وَلَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ مِنْ تَزْيِينِ عَدُوِّي، فَعَرَّنِي بِمَا أَهْوَى، وَأَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءُ، فَتَجَاوَزْتُ بِمَا تَرْيِينِ عَدُوِّي، فَعَرَّنِي بِمَا أَهْوَى، وَأَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءُ، فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ حُدُودِكَ، وَخَالَفْتُ بَعْضَ أَوَامِرِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ، وَأَلْزَمَنِي حُكُمُكَ جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ، وَأَلْزَمَنِي حُكُمُكَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَلاَ حُجَّةَ لِي فِيمَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ، وَأَلْزَمَنِي حُكُمُكَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَلاَ حُجَّةَ لِي فِيمَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ، وَأَلْزَمَنِي حُكُمُكَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَلاَ حُجَّةَ لِي فِيمَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ، وَأَلْزَمَنِي حُكُمُكَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَهِي بَعْدَ تَقْصِيرِي وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي، مُعْتَذِراً نَادِماً مُنْكَسِراً مُسْتَقِيلاً مُسْتَغْفِراً مُنْيباً مُقِرَّا مُنْعِناً مُعْتَرِفاً، لاَ أَجِدُ مَفَرًا مِمَّاكَانَ مَنْكَسِراً مُسْتَقِيلاً مُسْتَغْفِراً مُنْيباً مُقِرًا مُنْعِناً مُعْتَرِفاً، لاَ أَجِدُ مَفَرًا مِمَّاكَانَ

مِنِّي، وَلاَ مَفْزَعاً أَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِي، غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْرِي، وَإِدْخَالِكَ إِيَّايَ فِي سَعَةِ مِنْ رَحْمَتِكَ.

أَللَّهُمَّ فَاقْبَلْ عُذْرِي ، وَارْحَمْ شِدَّةَ ضُرِّي ، وَفُكَّنِي مِنْ شَدِّ وَثَاقِي ، يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي ، وَرِقَّةَ جِلْدِي ، وَدِقَّةَ عَظْمِي ، يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَذِكْرِي ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي ، وَرِقَّةَ جِلْدِي ، وَدِقَّةَ عَظْمِي ، يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَذِكْرِي وَتَعْذِيتِي ، هَبْنِي لِإِبْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَسَالِفِ بِرِّكَ بِي ، يَا إِلَهِي وَتَرْبِيتِي وَبِرِّي وَتَغْذِيتِي ، هَبْنِي لِإِبْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَسَالِفِ بِرِّكَ بِي ، يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَرَبِّي ، أَ ثُرَاكَ مُعَذَّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْجِيدِكَ ، وَبَعْدَ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ وَسَيِّدِي وَرَبِّي ، أَ ثُرَاكَ مُعَذَّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْجِيدِكَ ، وَبَعْدَ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ ، وَلَهِجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ ، وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ ، وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعاً لِرُبُوبِيَّتِكَ .

هَيْهَاتَ أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَيْتَهُ ، أَوْ تُبْعِدَ مَنْ أَدْنَيْتَهُ ، أَوْ تُشَرِّد مَنْ أَوْ تُشَرِّد مَنْ أَوْ تُشَلِّم إِلَى الْبَلَاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَهُ ، وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَإِلَهِي وَمَوْلاَيَ ، أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةً ، وَعَلَى أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْجِيدِكَ صَادِقَةً ، وَبِشُكْرِكَ مَادِحَةً ، وَعَلَى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً ، بِتَوْجِيدِكَ صَادِقَةً ، وَبِشُكْرِكَ مَادِحَةً ، وَعَلَى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإلَهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً ، وَعَلَى ضَمَائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْم بِكَ حَتَّى صَارَتْ خَاشِعَةً ، وَعَلَى جَوَارِحَ سَعَتْ إِلَى أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَائِعَةً ، وَأَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةً ، مَا هَكَذَا الظَّنُ بِكَ ، وَلاَ أَخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يَاكُرِيمُ .

يَا رَبِّ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِنْ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا، وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَلاَءُ وَمَكْرُوهُ، قَلِيلُ مَكْثُهُ، يَسِيرُ بَقَاؤُهُ، قَصِيرُ مُدَّتُهُ، فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلاَءِ الأَّخِرَةِ، وَجَلِيلِ وُقُوعِ يَسِيرُ بَقَاؤُهُ، قَصِيرُ مُدَّتُهُ، فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلاَءِ الأَّخِرَةِ، وَجَلِيلِ وُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا، وَهُو بَلاَءُ تَطُولُ مُدَّتُهُ، وَيَدُومُ مَقَامُهُ، وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ، لِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ، وَهَذَا مَا لاَ تَقُومُ لَهُ لِللَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ، وَهَذَا مَا لاَ تَقُومُ لَهُ

السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمُسْتَكِينُ . الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ .

يَا إِلَهِي وَرَبِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلاَيَ، لِأَيِّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَشْكُو، وَلِمَا مِنْهَا أَضِجُ وَأَبْكِي، لِأَلِيمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِهِ، أَمْ لِطُولِ الْبَلاَءِ وَمُدَّتِهِ، فَلَيْنْ صَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ، وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلاَئِكَ، وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلاَئِكَ، وَفَرْقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلاَئِكَ، وَفَرْلاَيَ وَرَبِّي، صَبَرْتُ عَلَى عَلْمَ لَا إِلَهِي وَمَوْلاَيَ وَهَبْنِي (يَا إِلَهِي) صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ، وَهَبْنِي (يَا إِلَهِي) صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّالِ وَرَجَائِي عَفُوكَ. فَيَ النَّارِ وَرَجَائِي عَفُوكَ. فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّقِلِ إِلَى كَرَامَتِكَ، أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفُوكَ. فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّقِلِ إِلَى كَرَامَتِكَ، أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفُوكَ. فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّقِلِ إِلَى كَرَامَتِكَ، أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفُوكَ. فَيَا سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ ، أَقْسِمُ صَادِقاً، لَئِنْ تَرَكْتَنِي نَاطِقاً، لأَضِي تَغْويُنَ عَلَى عَنْ اللَّهُ الْعَالِ فِينَ الْفَاقِدِينَ، وَلاَأْنَادِيَنَكُ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَ الْمُوتِينَ ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ ، يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ ، يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ ، يَا غِيَاقَ الْمُسْتَغِيثِينَ ، يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ ، وَيَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ .

أَ فَتُرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا إِلَهِي وَبِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سُجِنَ فِيهَا بِمُخَالَفَتِهِ، وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتِهِ، وَحُبِسَ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ، وَهُوَ يَضِعُ إِلَيْكَ ضَجِيجَ مُؤَمِّلٍ لِرَحْمَتِكَ، وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ وَجَرِيرَتِهِ، وَهُو يَضِعُ إِلَيْكَ ضَجِيجَ مُؤَمِّلٍ لِرَحْمَتِكَ، وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْجِيدِكَ، وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ، يَا مَوْلاَيَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُو تَوْجِيدِكَ، وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ، يَا مَوْلاَيَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُو يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ، أَمْ كَيْفَ تُؤلِمُهُ النَّارُ وَهُو يَأْمُلُ فَضَلَكَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ، أَمْ كَيْفَ تُولِمُهُ النَّارُ وَهُو يَأْمُلُ فَضَلَكَ وَرَحْمَتَكَ، أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهِيبُهَا وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَكَانَهُ، أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ، أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ، أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَأَنْتَ يَعْلَمُ مَعْفَهُ، أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَأَنْتَ يَعْلَمُ لَعْنَهُ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَأَنْتَ

تَعْلَمُ صِدْقَهُ ، أَمْ كَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبَانِيَتُهَا وَهُوَ يُنَادِيكَ يَا رَبَّهْ ، أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عِتْقِهِ مِنْهَا فَتَتْرُكُهُ فِيهَا ، هَيْهَاتَ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ ، وَلاَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ ، وَلاَ مُشْبهُ لِمَا عَامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ بِرِّكَ وَإِحْسَانِكَ .

فَبِالْيَقِينِ أَقْطَعُ لَوْ لاَ مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ جَاحِدِيكَ، وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ الْحِلْدِ مُعَانِدِيكَ، لَجَعَلْتَ النَّارَكُلَّهَا بَرْداً وَسَلاَماً، وَمَاكَانَ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقَرًا وَلاَ مُقَاماً، لَكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتَ أَنْ تَمْلَأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ، مَقَرًا وَلاَ مُقَاماً، لَكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتَ أَنْ تَمْلَأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ، مَقَلَا فِيهَا الْمُعَانِدِينَ، وَأَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ تُخَلِّد فِيهَا الْمُعَانِدِينَ، وَأَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ فَيْ الْمُعَانِدِينَ، وَأَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئاً، وَتَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَدِّماً، أَ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ.

إِلَهِي وَسَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا، وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا، وَعَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَيْتَهَا، أَنْ تَهَبَ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ، كُلَّ جُرْمٍ أَجْرَمْتُهُ، وَكُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُهُ، وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ، كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَنْتُهُ، أَخْفَيْتُهُ أَوْ أَظْهَرْتُهُ، وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ جَهْلٍ عَمِلْتَهُ، كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَنْتُهُ، أَخْفَيْتُهُ أَوْ أَظْهَرْتُهُ، وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، الَّذِينَ وَكَلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِي ، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَالشَّاهِدَ لِمَا شَهُوداً عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَالشَّاهِدَ لِمَا شَهُوداً عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَالشَّاهِدَ لِمَا شَهُوداً عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِي عَنْهُمْ، وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ، وَأَنْ تُوفِّرَ حَظِي مِنْ كُلِّ خَفِي عَنْهُمْ، وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ، وَأَنْ تُوفِر حَظِي مِنْ كُلِّ مَا يَكُولُ مَا أَنْ تُوفِي مَا مَنْ بَي رَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ، أَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَهُ، أَوْ ذِنْتٍ مَعْجَولِ مَسْكَنْتِي وَمَالِكَ رِقِي مَا مَنْ بِيكِهِ فَاطِيبَى ، يَا رَبِّ يَا رَبِ عَلَى وَمَالِكَ رَقِي وَمَسْكَنَتِي، يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِ يَا رَبُ يَا رَبُ يَا رَبِ يَا رَبِ يَا رَبُ يَا رَبِ يَا رَبُ يَا رَبُ يَا مِنْ يَا رَبُ يَا رَبُ يَا رَبُ يَا وَلَا يَعْمِ الْمَلْكَ فَيْنَهُ وَلَائِقُلِكُ مِنْ الْتُهُ وَلُولُ وَلِهُ لَعُلُى اللَّهُ عَ

أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ وَقُدْسِكَ وَأَعْظَمِ صِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ، أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِي مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً، وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً، وَأَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً، اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً، وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً، وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَداً، حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَأَوْرَادِي كُلُّهَا وِرْداً وَاحِداً، وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَداً، يَا سَيِّدِي يَا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلِي، يَا مَنْ إِلَيْهِ شَكُوْتُ أَحْوَالِي، يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا مَنْ عِلْهِ مُعَوَّلِي، وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي، وَهَبْ لِيَ رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا مَنْ عَلَيْ خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي، وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي، وَهَبْ لِيَ رَبِّ يَا مَنْ عَلَى خِدْمَتِكَ ، حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي الْجَوْلِينِي ، وَأَشْتَاقَ إِلَى قُرْبِكَ فِي الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَشْتَاقَ إِلَى قُرْبِكَ فِي الْمُشْتَاقِينَ ، وَأَدْنُو مِنْكَ دُنُو الْمُخْلِصِينَ ، وَأَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ ، وَأَجْتَمِعَ الْمُشْتَاقِينَ ، وَأَدْنُو مِنْكَ دُنُو الْمُخْلِصِينَ ، وَأَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ ، وَأَجْتَمِعَ فَى جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَدْنُونَ مِنْكَ دُنُو الْمُخْلِصِينَ ، وَأَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ ، وَأَجْتَمِعَ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَدْنُونَ مِنْكَ دُنُو الْمُخْلِصِينَ ، وَأَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ ، وَأَدْنَو مِنْكَ دُنُو الْمُخْلِصِينَ ، وَأَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُؤْمِنِينَ .

أللهُمَّ وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ، وَمَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيباً عِنْدَكَ، وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ، وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلاَّ بِفَصْلِكَ، وَجُدْ لِي بِجُودِكَ، وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ، وَاحْفَظْنِي لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلاَّ بِفَصْلِكَ، وَجُدْ لِي بِجُودِكَ، وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ، وَاحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ، وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجاً، وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّماً، وَمُنَّ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ، وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجاً، وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّماً، وَمُنَّ عَلَيَّ بِرَحْمُتِكَ، وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي، وَاغْفِرْ زَلَّتِي، فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِحِسْنِ إِجَابَتِكَ، وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي، وَاغْفِرْ زَلَّتِي، فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِعِبَادِكَ ، وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ، وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ.

فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي، وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي، فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي، وَبَلِّغْنِي مُنَايَ، وَلاَ تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي، وَاكْفِنِي اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي، وَبَلِّغْنِي مُنَايَ، وَلاَ تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي، وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مِنْ أَعْدَائِي، يَا سَرِيعَ الرِّضَا، اغْفِرْ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ إِلاَّ الدُّعَاء، فَإِنَّ الْجَاءُ، وَذِكْرُهُ شِفَاءُ، وَطَاعَتُهُ غِنَى، فَإِنَّ فَعَالُ لِمَا تَشَاءُ، يَا مَنِ السَمْهُ دَوَاءُ، وَذِكْرُهُ شِفَاءُ، وَطَاعَتُهُ غِنَى، فَإِنَّ فَعَالُ لِمَا تَشَاءُ، يَا مَنِ السَمْهُ دَوَاءُ، وَذِكْرُهُ شِفَاءُ، وَطَاعَتُهُ غِنَى، الْحَمْ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ، وَسِلاَحُهُ الْبُكَاءُ، يَا سَابِغَ النَّعَمِ، يَا دَافِعَ النَّقَمِ، اللَّهُمْ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ، وَسِلاَحُهُ الْبُكَاءُ، يَا سَابِغَ النَّعَمِ، يَا دَافِعَ النَّقَمِ،

يَا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ، يَا عَالِماً لاَ يُعَلَّمُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْأَثِمَّةِ الْمَيَامِينِ مِنْ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.(١)

<sup>(</sup>۱) مصباح المتهجّد، ص ٥٨٧؛ الإقبال، ص ٢٠٦؛ جمال الأسبوع، ص ٥٤٢؛ المصباح للكفعمى، ص ٧٣٧؛ البلد الأمين، ص ١٨٨ والصحيفة العلويّة الجامعة، ص ٣٩٢.



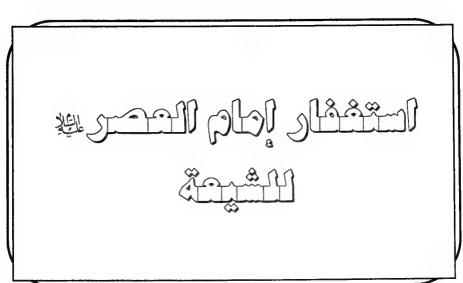

## ● النبى والأئمة ﷺ يرون أعمال الشيعة

إنّ إحدى مقامات النبيّ والأئمة على أعيال الأُمّة، مثل مالا يخفى عمل أيّ شخص عن الله تعالى، ولا يخرج من دائرة علمه سبحانه ولديه اطلاع دقيق عن كلّ شيء، فالنبيّ وأوصيائه على كسبوا هذا المقام من الله تعالى، حتى يطلعوا على أعمال شيعتهم وبقيّة الناس.

هذه العقيدة معروفة ومشهورة بين شيعة أهل البيت ﷺ، وتسندها روايات عديدة وصلت إلى حدّ التواتر، ويستفاد منها بأنّ الله عزَّ وجلَّ يعرض أعمال الناس على النبيّ وأوصيائه ﷺ.

ولكي لا يبقى شكّ عند أحد؛ فنزول هذه الآية جواب واضح على هذا المطلب، وهو خطاب لنبيّه ﷺ، فيقول سبحانه: ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُوا فَسَيرَى اللهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبــة: ١٠٥.

أشارت هذه الآية إلى أنّه لا يتصوّر أحدٌ أنّ ارتكاب عمل خفاءً أو علناً يخفى عن علم الله تعالى، وبالإضافة إلى علم الله به، فالنبيّ والمؤمنون \_الذين هم أوصياءه هي \_أيضاً على علم بذلك العمل.

بلا شكّ إنّ التوجّه لهذه الحقيقة له آثار عميقة في تطهير أعال ونيّات وأفكار الإنسان؛ لأنّ الإنسان إذا تيقّن بأنّ هناك من يراقبه دوماً يُصلح نفسه حتى لا ترد عليه العيوب، وكذا لو تيقّن من أنّ النبيّ والأثمّة على وبالخصوص إمام الزمان على يطلعون على أعاله وأفكاره، سيريد من مراقبة أعاله ويواظب عليها أكثر من اطلاع الناس عليه.

في هذه المراقبة لنفسه سيجد الطاهرين في هذا الوجود؛ وبالنتيجة لا تصدر منه الأخطاء والذنوب.

في حديث جميل للامام الصادق الله يشير إلى هذه النقطة فيقول: «إنّ أعمال العباد تُعْرَض على رسول الله عَلَيُّ ، كلَّ صباح أبرارَها وفُحّارَها ، فاحذروا ، فَلْيَسْتحيى أحدكُم أن يُعرِضَ على نبيّه العمل القبيح»(١).

وفي حديث عن الإمام الرضا ﷺ يبين فيه كيفية عرض الأعمال على الإمام وخليفة الله، حريُّ لمنتظري إمام العصر والزمان أرواحنا فداه أن يتأمّلوا فيه بدقة.

عن عبدالله بن أبان الزيّات [سمّي بذلك؛ لأنّه كان يبيع الزيت] وكان مكيناً عند الرضا على ، قال: «أولستُ عند الرضا على ، قال: قال: قال: قال: قال: قال: «أولستُ عند الرضا على ، قال: «أولستُ » ، قال: «أولستُ »

<sup>(</sup>١) تفسير القمّى ١: ٣٠٤، تفسير كنز الدقائق ٥: ٥٣٧.

#### ● استغفار رسول الله وأوصيائه ﷺ للشيعة

عندما تُعرض صحيفة أعمال العباد على الله ورسوله والأئمة على يسرُّون إذا رأوا فيها أعمال الخير لشيعتهم ومحبيهم ويدعون لهم، وإذا رأوا فيها أعمال قبيحة يغتمون لها، ويستغفرون ويطلبون العفو والمغفرة من الله لأصحابها.

إحدى الروايات التي تبين استغفار النبي على لأمّته المذنبة هي حديث حنّان بن سدير، عن أبيه، عن الإمام الباقر على، قال: قال رسول الله على الله عنه مقامي بين أظهركم خير لكم، فإن الله يقول: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (٢)، ومُفارقتي إيّاكم خير لكم»، فقالوا: يا رسول الله مُقامك بين أظهرنا خير لنا، فكيف تكون مفارقتك خير لنا؟ فقال: «أمّا مُفارقتي إيّاكم خير لكم؛ فلأنه يُعْرَضُ عليّ كُلَّ خميسٍ واثنين أعمالُكم، فما كان حسنة، حمدتُ الله عليها، وما كان من سيئةٍ استغفرتُ الله لكم» (٣).

بالإضافة إلى استغفار النبي على أن الأئمة الاثني عسر به إذا رأوا في صحيفة أعال شيعتهم الذنوب يستغفرون الله لمرتكبيها، ويطلبون العفو والمغفرة لهم من الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الكافى ١: ٤/٢١٩، تفسير كنز الدقائق ٥: ٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ١: ٢٧٧، تفسير كنز الدقائق ٥: ٥٣٦ ـ ٥٣٧.

موسى بن سيّار قال: كنت مع الرضا ﴿ وقد أشرف على حيطان طوس، وسمعت واعية فاتبعتها فإذا نحن بجنازة، فلمّا بصرت بها رأيت سيدي وقد ثنى رجله عن فرسه، ثمّ أقبل نحو الجنازة فرفعها، ثمّ أقبل يلوذ بها كها تلوذ السخلة بأُمّها، ثمّ أقبل عليّ وقال: «يا موسى بن سيّار مَن شيّعَ جنازة ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه لا ذنب عليه»، حتى إذا وُضِعَ الرجل على شفير قبره رأيت سيدي قد أقبل فأخرج الناس عن الجنازة حتى بدا له الميت فوضع يده على صدره، ثمّ قال: «يا فلان بن فلان ابشر بالجنّة فلا خوف عليك بعد هذه الساعة».

فقلت: جُعِلْتُ فداك هل تعرف الرجل؟ فوالله إنها بقعة لم تطأها قبل يومك هذا، فقال لي: «يا موسى بن سيّار، أما علمت أنّا معاشر الأئمة تُعسرض علينا أعمال شيعتنا صباحاً ومساءً، فما كان من التقصير في أعمالهم سألنا الله تعالى الصفح لصاحبه، وماكان من العلو سألنا الله الشكر لصاحبه»(١).

#### ● استغفار إمام العصر والزمان ﷺ للشيعة

يستفاد من هذه الرواية وروايات أخر بأنّ الإمام على كالنبي على مصداق للطف والعطف الإلهي ويتجلّى بوجوده العفو والرحمة والمغفرة. فإن كلّ النّعم الإلهيّة ومن جملتها العفو الذي يشمل الناس فهي بواسطتهم على ؛ بالإضافة إلى أنّ حجّة الله في كلّ عصر وزمان يرى نفسه موظفاً بالاستغفار لذنوب شيعته.

من المحتمل أنّ زيارة آل ياسين التي هي خطاب للإمام صاحب الزمان الله

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ٤: ٣٤١.

تفتح لنا هذا المفهوم فتقرأ: السلامُ عليكَ حين تَحمدُ وتستغفر (١).

نُقل عن العلّامة السيد ابن طاووس قصة تشرفه بخدمة الإمام ﷺ، فيقول: كنت سحراً في السرداب المقدّس فسمعت صوت مولاي يناجي ربّه ويـدعو لشيعته، فيقول:

«أللهم إنّ شيعتنا خُلِقت من شُعاع أنوارنا وبقيّة طينتنا، وقد فعلوا ذنسوباً كثيرة ً إتّكالاً على حبّنا وولايتنا، فإن كانت ذُنُوبُهم بينكَ وبينهم، فاصفح عنهم فقد رضينا، وما كان فيما بينهم فأصلح بينهم وقاصِّ بها عن خُمسِنَا وأدخِلهُم الجنّة وزحزحهُم عن النار ولا تجمع بينهُم وبين أعدائنا في سخطك»(٢).

فلذلك إحدى عنايات الإمام صاحب الزمان ﷺ في عصر الغيبة هـو الاستغفار لحبيه وشيعته من الذّنوب. نعم، هو يدعو ويطلب العفو والغفران إليهم؛ ليبعدّهم عن نار جهنم.

## • طلب الاستغفار من الإمام صاحب الزمان ﷺ

إنّ إحدى وظائف الشيعة في خصوص الذّنوب والأعمال القبيحة، هـو الاعتذار من صاحب الأمر ﷺ؛ ليستغفر ويطلب العـفو لهـم مـن الله تـعالى، وليحصلوا على عفو الله سبحانه بأسرع وقت.

لا شكّ بأنّ دعاءه على مستجاب وحاجته مقضيّة عند الله تعالى، ومن هنا فإن القرآن الكريم يُرشد المسلمين على عهد رسول الله على المحمول على

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٥٣: ١٧١، الاحتجاج ٢: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) العبقرى الحسان ٢: ١٤٩.

العفو، وكانوا يروُن بعد التّوبة والاستغفار أن يسألوا النبيّ ﷺ ليستغفر لهم: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَآسْتَغْفَرَوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً ﴾ (١).

هذه الآية تدلّ بوضوح على أنّه إذا طلب شخص من حجّة الله ﷺ أن يستغفر له يُلبّي طلبه، فتقبل قطعاً توبته وسيصل للعفو الإلهي بسرعة.

# • قصّة توبة أبى لُبابة

خيرُ شاهد على هذا المعنى، هو تصريح رسول الله ﷺ في تـوبة أبي لُـبابة فقصّته هكذا:

بعد أن عاد رسول الله على من معركة الخندق إلى المدينة، وعند الظهر نزل جبرئيل على رسول الله وأخبره بأمر الله بالسير إلى بني قُريظة.

فأمر رسول الله منادياً، فأذّن في الناس: إنّ من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلّين العصر إلّا في بني قُريظة. وتحرّك لواء الإسلام الذي كان بيد علي بن أبي طالب على وحاصر حصون بني قُريظة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٦٤.

حلقه: إنّه الذَّبح. قال أبو لُبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أنّى خُنْتُ الله ورسوله.

ثمّ انطلق أبو لُبابة على وجهه، ولم يأت رسول الله، حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من أعمدته، وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يـتوب الله عـليّ ممّـا صنعت، وقال: لا يراني الله في بلدٍ خُنت الله ورسوله فيه أبداً.

فلمّ بلغ رسول الله ﷺ خبرُهُ، وأبطأ عليه \_ وكان قد استبطأه \_ قال: «أما لو جاءني لاستغفرتُ له؛ فأمّا إذ فعل ما فعل، فما أنا بالّذي اطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه»(١).

إنّ مراد رسول الله ﷺ هو: لو جاءنا أبو لُبابة؛ لاستغفرنا له ولقُبِلَت توبتهُ أسرع ممّا هو عليه، لكن توجّه إلى الله فالله يعلم في أي وقت تقبل توبته.

في الواقع إنّ طلب الاستغفار من النبيّ أو الأئمّة على هو إحدى الوسائل التي أُوصِي بها إذ يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱللَّهِ مَا أَنُهُا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢).

لا شك إن طلب العذر لشخص غير مقبول الطّاعة لا يُقبل عذره، أمّا إذا جعل لعذره واسطة مقبولة الطّاعة فسيقبل عذره، وسيصل به إلى مقصده وحصوله على الرضا بسرعة.

من الواضح أنَّه لا تـوجد شخصية في العـالم أقـرب إلى الله مـن النـبيّ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢: ٢٤٦، تفسير البرهان ٢: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٣٥.

وأهل بيته الطاهرين ﷺ فدعاؤهم مستجاب وحاجتهم مقضيّة. بـالخصوص إمام كلّ زمانٍ منهم، فهو الواسطة لإيصال الفيض الإلهي لكلّ المخلوقات.

### ● كيف نعتذر من الإمام صاحب العصر والزمان ﷺ

إنّ الواجب على كلّ شيعي مذنب أن يطلب العفو من الله تعالى بعد الاستغفار، وأن يلجأ إلى إمام زمانه ويطلب منه أن يستغفر له، وأن يُناجيه بأقوال كما قالوا أُخوة يوسف ليوسف على فأخوة يوسف نسبوا له الجرائم حتى صار بهم الحال أن يقتلوه ويلقوه في الجبّ، وبعدها ابتُلُوا بسنين من القحط والجفاف؛ ومن جانب آخر فيوسف على نجى من الجبّ والسجن بقدرة الله تعالى، وأصبح عزيز مصر، فجاؤوا إليه وهم لا يعرفونه فقالوا: ﴿ يما أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلشُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللّٰهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدّقِينَ ﴾ (١).

نعم، الشيعة المذنبة، التي لم تحفظ حرمة يوسف الزهراء ﷺ، وارتكبت الذنوب والقبائح أمام عينيه، والذين وضعوا مولاهم وإمام زمانهم بأعمالهم القبيحة \_ في سجن الغَيْبَة، حريّ بهذه الشيعة أن تُناجي إمام زمانها كما ناجوا أخوة يوسف أخيهم يوسف ﷺ، وبعدها يرددون أقوال أبناء يعقوب ﷺ مع أبيهم؛ ليعبروا طريق التقصير، وأن يطلبوا المغفرة لذنوبهم.

أبناء يعقوب بعد أن عرفوا أخيهم يوسف ﷺ، وأوفى لهم الكيل؛ أخذوا قيص يوسف لأبيه يعقوب ﷺ، وتركوا ليوسف أخيهم الصغير أمانة عنده،

<sup>(</sup>١)سورة يوسف: ٨٨.

ووضعوا قميصه على وجه أبيهم يعقوب إلى فعاد له بصره، ولكن ابناءه طأطأوا رؤوسهم خجلاً وقالوا: ﴿ يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ (١). وواعدهم يعقوب إلى أن يستغفر لهم في سحر الجمعة.

العالم الجليل السيد ابن طاووس الذي حضي عدة مرات برؤية الإمام صاحب الزمان ﷺ، يوصي ولده، فيقول:... فاعرض حاجتك عليه \_ أي على الإمام صاحب الزمان ﷺ \_ كلّ يوم الاثنين ويوم الخميس من كلّ اسبوع، لما يجب له من أدب الخضوع، وقُل عند خطابه بعد السّلام عليه من الزيارة التي أوّلها: سلام الله الكامل...(٢).

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنّا لَهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنّا لَا كُنْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنّا خَاطِئِينَ ، يَا مولانا اسْتَغْفِر لنا ذُنوبَنا إِنّا كُنّا خَاطِئِينَ ﴾ (٣).

وقُلْ: يا مولانا هذه مقامات أُخوة يوسف مع أخيهم وأبيهم وقد رحماهم بعد تلك الجنايات فإن كنّا غير مرضيين عند الله جلّ جلاله وعند رسوله على وعند آبائك وعندك عليكم أفضل الصلاة، فأنت أحقُّ أن تسعنا من رحمتك وحلمك وكرمك وشريف شيمك بما وسع أُخوة يوسف من تعطفه عليهم ورحمته لهم وإحسانه إليهم (٤).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) جاء هذه الزيارة في خاتمة هذا الفصل من كتابنا هذا كما جاء في البحار ٩٨: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) مأخوذة من الآيات ٨٨ و ٩٧ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٤)كشف المحجّة لثمرة المهجة، الفصل ١٥٠ صفحة ٢٠٩.

كم هو جميل أن يُناجي الغافلين والحبّين لذلك الإمام الوحـيد والغـريب، الذين ابتلوا في عاصفة الذنوب، وكسروا قلب الإمام الرؤوف بحجر المعصية، ونثروا على جرحه الملح، فليناجوه هكذا:

يا مولاي، سنوات طوال كنت مطمئن بها في كنف رأفتك وعطفك وفي ظلال رعايتك. ألقيت نفسي في صحاري الشهوات الحارقة، فصرت تتقاذفني أمواج المعصية بلا رحمة. والآن جئتك من مدن الخراب، لاأستطيع أن أنظر إليك خجلاً، ووجهي من المعاصي مسوداً، وبدني في الغفلة متوغلاً، ورائحة الذنوب تؤذى روحى.

بأيّ وجه أرفعُ رأسي إليك؟! وبأيّ عينٍ أنظرُ إليك؟! بأيّ لسانٍ أُخاطبك؟! وكيف أمدُّ يدي الحاجةِ نحوك؟!

هل أخاطبك بلسان تقيّد بالكذب والغيبة والوشاية؟! أم هل أصغي إليك بآذانٍ ملؤها الغناء والموسيقى وأصوات الحرام؟!

هل أمدُّ إليك يديَّ التي خنتُ بهما الأمانة؟!

مع كلّ هذه المعاصي، لم أُخيّب أملي من لطفك، فإنّ ما يزرع الأمل في نفسي وينجيني من شباك البلايا؛ قطرات الدموع التي جرت من عيوني خوفاً من الله وحالة التوبة التي عرضت لى واطمئناني بظلال ستائر العطف الإلهي واعتمادي بوعد العفو والغفران منك وصدرك العطوف.

بدأت عيوني تذرف الدموع، ونفسي تُظهر الحسرة خوفاً من الله تعالى، وأشعرُ بحالة التّوبة، واطمأننت بظلال ستائر العطف الإلهي، واعتمدت بوعد العفو والغفران الإلهي. صدرك العطوف الرّحب الذي أرجعني لطلب الاعتذار منك.

يا أيُّها العزيز، أنت أرأف من الأب على ولده، مع كلّ الألم الذي سببته لك، وكسرت قلبك العطوف، ونشرت الملح على جروحك، وأبكيت منتظريك، واقرحت جفونك، فأنا نادم طالب العفو.

لا أعرف ماذا سيحدث مع كلّ هذه الغفلة ، فيديّ المرتجفتين فُتحت نحوك بهدوء ، وكذا شفتي الجريحتين ، ولساني قائلاً : يا كوكب الأمل المتلألئ ، يا سفينة النجاة والبشارة ، أيّها الموصّل فيض الشمس ، يا سجود العاشقين ، ويا أيّها الفجر!

أنا مثقل بالذنوب، وعيناي مغرورقتان بالدمع، وروحي ملأى بالحسرة، وجسمي متعب من الطريق، جئت لحضرتك، عسى أن أُكحِل نواظري وأُعفّر حواجبى بتراب أقدامك.

مولاي، أخطو نحوك؛ لأستظل وأنْعَمَ في بستان رحمتك وعطفك، وأرتوي من عيون ماء نِعَمِكَ العذب، وارتمس في بحر لطفك، وكرامتك، وأستنير بشمس جودك وعنايتك، عسى أن يتنور ويطهر جسمي وروحي من أدران ذنوبي وظلمة معصيتي.

يا إمامي العطوف ، أنا لم اقْدِمَ إليك إلّا لتغمرني بعطر استغفارك ، وأن تنجيني بطلب عفوك من عقاب ربك ، لأنّ دعاءك مستجاب واحتضانك لى هو طريق النجاة .

ليس اعتباطاً أن يقول جدّك أمير المؤمنين الله : «تَعطُّرُوا بالاسْتِغْفَارِ»(١).

نعم، عطر استغفارك يُلهم الإنسان حياة جديدة.

مولاي، أنا لم أتوجّه إليك إلّا أن تنظّف صحيفة قلبي بنظرتك من كلّ الصفات السيّئة، وأن تنوّرني بنور معرفتك ومعرفة ربك.

أنا لم أُحلِّق نحوك إلّا أن تُجلي أشعة منتظريك صداً روحي الأسود، مع أنّي أفرغت روحي من أدران الشهوات، وتنوّرت بنور العذر والصلح مع الله بك.

سيدي، حان الوقت بأن تشملني بدعائك الأبوي، وأن تشمّن توبتي؛ لتتجلّى لي ألطافك الأبديّة.

وأقول لك مرّة أُخرى: يا مولانا استغفِر لنا ذنوبنا إنّا كُنّا خاطئين.

السَّلامُ عليك حين تُهَلِّلُ وتُكبِّرُ، السَّلامُ عليك حين تَحمدُ وتستغفر.

السَّلامُ عليك حين تستغفِر لمذنبي شيعتك ومحبيك.

السَّلامُ عليك حين تطلب العفو؛ لتبعث الأمل في نفوس الخطئين. السَّلامُ على مناجاتك عند الفجر الذي يحتاجه الوجود.

السَّلهُ على عينيك المغرورقتين بالدَّموع التي الهطلت دموع العاشقين.

السَّلامُ على صدرك الطاهر الذي عشقته القلوب.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١١: ١٧/٣٥٦.

السَّلامُ على سكناك المحرقة التي سلبت الصبر من المحترقين لرؤيتك. السَّلامُ على ذلك الخال بخدك الجميل الذي يُخجِل الشمس. السَّلامُ على ميزان عدالتك الذي تتفتّح به البراعم على شفاه الضعفاء.

السَّلامُ على وجودك وحيداً الذي يتطفّل عليه الوجود. السَّلامُ على سجودك الجـميل عـندما تأتي المـلائكة بخـطاب «أسجدوا».

السَّلامُ على صبح ظهورك الذي انتظره العالم.

وكم هو مريح للقلب من ترديد هذه الزيارة بعنوان طلب العذر ومناجاة العشّاق معك يا مولاي أرواح العالمين لك الفداء.

«أشهدُ أَنَّ بولايتك تُقبلُ الأعمال وتُـزكّى الأفعال وتُـضاعفُ الحسنات وتُمحى السيِّئات فمن جاء بولايتِكَ واعترف بإمامتِكَ قُبِلَت أعمالُهُ وصُدِّقت أقوالُهُ وتضاعفت حسناته ومُحيت سيئاتُهُ، ومن عَدلَ عن ولايتك وجَـهَل معرفتكَ واستبدلَ بكَ غيركَ أكبّهُ الله على منخرهِ في النار، ولم يحقبل الله له عملًا ولم يُقِم له يوم القيامة وزناً»(١).

«أسألُك يا مولاي أن تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح شأنسي وقسضاء حوائجي وغفران ذُنُسوبي والأخد بسيدي فسي دين ودنسياي وآخرتي لي ولإخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات كافَّةً إنّهُ غفورٌ رحيمٌ»(٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٩٩: ١١٦، البلد الامين: ٢٨٤، مصباح الكفعمي: ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩٩: ١٠١، البلد الامين: ٢٨٦، مصباح الكفعمي: ٤٩٧.

«مولاي، وقفتُ في زيارتك موقِفِ الخاطئين النّادِمينَ الخائفين من عِقابِ رَبِّ العالمين، وقد اتّكلت على شفاعتِكَ، ورجوت بمولاتِكَ وشفاعتِكَ مَحْو ذُنوبي، وسترَ عُيْوبي، ومَعْفِرَةَ زَلَلَي؛ فكن لوليّكَ يا مولاي عِند تحقيق أَملِه، وأسألِ الله عُفرانَ زَلَلِه، فقد تعلّق بحبلِكَ وتمسّكَ بولايتِك، وتبرّأ من أعدائك. اللّهمَّ صَلِّ على محمد وآلِه، وأَنْجِزْ لِوَلِيَّكَ ما وعَدْتُهُ، اللّهمَّ أَظهِر كلمتَهُ وأَعْلِ دعوتَهُ، وانصرهُ على عَدُوِّه وعدُوِّكَ يا رَبَّ العالمين»(١).

بعد هذه العبارات النورانيّة، أفضل ذِكرٍ يُدخل السرور على قلب الإمام على مغفرة الذنوب، هو الإمام على مغفرة الذنوب، هو تكرار هذا الدعاء: «اللّهُمَّ عَجِّل لِوَليِّكَ الفَرَج».

وفي الختام نقف بكل أدب وخضوع، ونقرأ هذه الزيارة ثم نطلب منه أن يستغفر لنا ويدعو لقضاء حوائجنا:

سَلامُ اللهِ الكامِلُ ٱلتّامُّ ٱلشّامِلُ ٱلعامِّ، وَصَلَواتُهُ ٱلدَّآئِمةُ ، وَبَرَكاتُهُ ٱلْقَاتِمَةُ ٱلتَّآمَّةُ عَلىٰ حُجَّةِ اللهِ ، وَوَلِيهِ في أَرْضِهِ وَبِلادِهِ ، وَخَليفَتِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَعِبادِهِ ، وَسُلالَةِ ٱلنُّبُوَّةِ ، وَبَقِيَّةِ ٱلْعِتْرَةِ وَٱلصَّفْوَةِ ، صاحِبِ ٱلزَّمانِ ، وَمُظْهِرِ ٱلْإيمانِ ، وَمُلَقِّنِ أَحْكامِ ٱلْقُرْآنِ ، وَمُطَهِّرِ ٱلْأَرْضِ ، وَناشِرِ ٱلْعَدْلِ وَمُظُهِرِ ٱلْإيمانِ ، وَمُلَقِّنِ أَحْكامِ ٱلْقُرْآنِ ، وَمُطَهِّرِ ٱلْأَرْضِ ، وَناشِرِ ٱلْعَدْلِ فَى ٱلظُّولِ وَٱلْعَرْضِ ، وَٱلْحُجِّةِ ٱلْقَائِمِ ٱلْمَهْدِيِّ ، ٱلْإِمامِ ٱلْمُنْتَظِرِ ٱلْمَرْضِيِّ ، وَابْنِ ٱلْأَرْضِ ، وَٱلْحُجِّةِ ٱلْقَائِمِ ٱلْمَهْدِيِّ ، ٱلْإِمامِ ٱلْمُنْتِظَرِ ٱلْمَرْضِيِّ ، وَابْنِ ٱلْأَوْصِيِّ بْنِ ٱلْأَوْصِيلِ وَٱلْمَرْضِيِّينَ ، الْهادِى ٱلْمَعْصُومِ ، وَابْنِ ٱلْأَرْضِيِّينَ ، الْهادِى ٱلْمَعْصُومِ ، وَالْمُحُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمَعْصُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمَعْمُومِ ، وَالْمَعْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُحْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُرْضِيِّينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يا مُعْرَالِ الْمُعْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُولِ وَالْعَرْضِ اللْمُعْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَمُعْمِومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِلْمِ الْمُعْمُومِ ، وَالْمُعْمُومِ ، وَالْمُولُ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٩٩: ١١٨، البلد الأمين: ٢٨٦، مصباح الكفعمي: ٤٩٧.

ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا مُذِلَّ ٱلْكافِرِينَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٱلظَّالِمِينَ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ أميرِ الْمُؤْمِنِينَ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فاطِمَةَ ٱلزَّهْرَآءِ سَيِّدَةِ نِسَآءِ ٱلْعالَمِينَ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فاطِمَةَ ٱلزَّهْرَآءِ سَيِّدَةِ نِسَآءِ ٱلْعالَمِينَ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ ٱلْأَئِمَّةِ ٱلْحُجَجِ ٱلْمَعْصُومِينَ ، وَٱلْإِمامِ عَلَى ٱلْخَلْق أَجْمَعِينَ .

السَّلامُ عَلَيْكَ يا مَوْلاى ، سَلامَ مُخْلِصٍ لَكَ فِى الْوَلايَةِ ، أَشْهَدُ اَنَّكَ الْإِمامُ الْمَهْدِىُ قَوْلاً وَفِعْلاً ، وَأَنْتَ الَّذِي تَمْلاً ٱلْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً ، بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلُماً وَجَوْراً ، فَعَجَّلَ اللهُ فَرَجَكَ ، وَسَهَّلَ مَخْرَجَكَ ، وَقَرَّبَ زَمانكَ ، وَكَثَّرَ ظُلُماً وَجَوْراً ، فَعَجَّلَ اللهُ فَرَجَكَ ، وَسَهَّلَ مَخْرَجَكَ ، وَقَرَّبَ زَمانكَ ، وَكَثَّرَ أَنْ اللهُ وَنُجِدَ لَكَ ما وَعَدَكَ ، فَهُوَ أَصْدَقُ ٱلْقَائِلينَ ﴿ وَنُريدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ السَّتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ ﴾ .

يا مَوْلايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ ، يَابْنَ رَسُولِ ٱللهِ ، حاجَتي كَذَاوَكَذَا (واذكُرْ حاجَتي كَذَاوَكَذَا (واذكُرْ حاجتك) فَاشْفَعْ لي في نَجَاحِها ، فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إلَيْكَ بِحَاجَتي ، لِعِلْمي أَنَّ لَكَ عِنْدَ اللهِ شَفَاعَةً مَقْبُولَةً ، وَمَقَاماً مَحْمُوداً ، فَبِحَقِّ مَنِ ٱخْتَصَّكُمْ بِأَمْرِهِ ، وَبَالشَّانِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَ اللهِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ، سَلِ ٱللهَ تَعَالَىٰ في نُجْح طَلِبَتي ، وَإِجَابَةِ دَعْوَتي ، وَكَشْفِ كُرْبَتي» (١)

ثم قل: ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ

<sup>(</sup>١) نقل المحدث القمي هذه الزيارة في أوائل «مفاتيح الجنان» قبل «المناجاة الخمس عشرة»، يصلى قبلها ركعتين ثم يقرأ الزيارة تحت السماء. ونقله المشهدي مع تـفاوت يسـير فـي المـزار: ٦٧١، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار ٩١: ٣١، ٩٩: ٩٣.

لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنّا لَخاطِئينَ ﴾ .(١)

ثم قل: يا مَوْلانا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئينَ.

<sup>(</sup>١) مأخوذة من الآيات ٨٨ و ٩٧ من سورة يوسف.

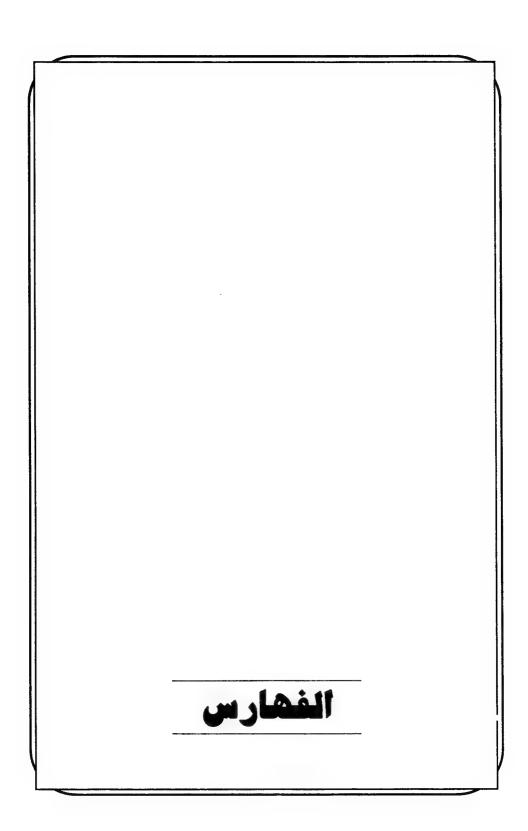

# فهرس الآيات

| ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢ | ﴿ ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكُ مُحْسِنِينَ ﴾                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٦         | (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾                                 |
| 117         | [إِذَا أَرَادَ شَيْناً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾                                                        |
| ٤٠          | [إذا جَاءَ أَجَلُهُم فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعة ولا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾                                           |
| ٧٩          | {إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ آللهِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ |
| ١٠٨         | آ دْجِعِي إِلَىٰ رَبُّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾                                                               |
| ۱۸، ۱۹۲     | اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾                                      |
| ۲۶، ۷۷، ۱۸۰ | أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾                                                             |
| 197         | أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللهُ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾                                      |
| 117         | إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾                                                                     |
| 199         | الَّذينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾                                |
| ١٠٣         | إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ ﴾                                                                                        |
| ١٦٣         | إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾                                                                  |
| ۸۲          | إِنَّ ٱللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾                         |
| 44          | انَّ اللهَ لاَ يُغَدُّهُ مَا يقَوْم حَتَّارُ يُغَدُّهُ وا مَا يأَنفُسههُ وَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَيْ ويسر مَ |

|                 | ﴿إِنَّ آللهَ يُحِبُّ التَّوابينَ ﴾                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117,17          |                                                                                                          |
| 77"             | ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾                                                            |
| 77"             | ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾                                                       |
| 1.8             | ﴿ أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ ﴾                                                        |
| ١٣٨             | ﴿ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾                       |
| 117             | ﴿ اللهُ نُورُ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ ﴾                                       |
| 198,09          | ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ ﴾                                 |
| 11A             |                                                                                                          |
| ٤٧              | ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَثِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾                                                        |
|                 | ﴿ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ، ٢٠٠       |
| A1              | ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾      |
| 189,187         | ﴿ رَبُّ آغْفِرْ لِي وَلِوَ الِدَيَّ وَلِمنَ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ |
| 18%             | ﴿رَبُّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا آلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾                             |
| 177             | ﴿رَبُّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَ الِّدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾                    |
| 19.             | ﴿ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً ﴾                                |
| ۲۰۰،۸۰          | ﴿ سَوَا ا عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَهُمْ ﴾     |
| 191,101,        | ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾                                                                    |
| لَنَا﴾(الم، ٢٠٠ | ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّقُونَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالنَّا وَأَهْلُونَا فَآسْتَغْفِرْ    |
| 198,381         | ﴿ اَلصَّابِرِ ينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ﴾                                     |
| 00              | ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ آللهِ حَقٌّ وَآسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾               |
| ٥٧              | ﴿ فَاعْفُ عَنْهُم وَاسْتَغْفِر لَهُم ﴾                                                                   |
| 199             | ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الْهَ الاَّ اللهُ وَ ٱسْتَغْفِرْ لَذَنْكَ ﴾                                       |

| ١٩٨          | ﴿ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللهَ﴾                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199          | ﴿ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ﴾                                                                 |
| 199          | ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَتٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدٍ ﴾                          |
| 190          | ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾                                       |
| ١٠٨          | ﴿ فَآذْ خُلِي فِي عِبَادِي ﴾                                                                                 |
| ٠٠١،٥٥       | ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾                                       |
| ٩٢           | ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾                                                 |
| ۲۱           | ﴿ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾                                 |
| 777          | ﴿ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾                                                      |
|              | ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ لَأُغْوِ يَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾                                                      |
| ۸۳           | ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                            |
| ٣., ٢31, 391 | ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾                                                           |
| ٤٨           | ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾                                               |
| ۲۲۰          | ﴿ لا تَخْتَصِمُوا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعيدِ ﴾                                          |
| ۸۳           | ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وِبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾                                      |
| ۲۸، ۱۹٦      | ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾                              |
| 783          | ﴿ مَا يَفْعَلُ آللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْ تُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾                                             |
| ۲٥           | ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾                |
| ۲۰۰،۸۰       | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رُسُولُ آللهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ ﴾                   |
| ۲۳           | ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ |
|              | ﴿ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ ﴾                                                                                  |
|              | ﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾                                 |
|              | ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ آهْتَدَىٰ ﴾                               |

| 67, 79, 791       | ﴿ وَأَنِ آسْتَغْفِرُ وا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | ﴿ وَأَن لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَة لِأَسْقَيْنَاهُم مَاءٌ غَدَقاً ﴾                                           |
| ١٠٨               | ﴿وَٱذْخُلِي جَنَّتِي ﴾                                                                                                |
| ۸۳                | ﴿ وَ ٱذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾                                                                             |
| 7.1               | ﴿ وَ ٱسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَاراً ﴾                                                               |
| 197,71            | ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾                                                                  |
| 197               | ﴿وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخاطِئينَ﴾                                                           |
| ۸۳                | ﴿وَآعْبُدُوا آللَهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾                                                                   |
| 75, 3 • 1 , 0 9 1 | ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ ﴾                                   |
| ٤٥                | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لاَيَعْلَمُونَ ﴾                                    |
| 199               | ﴿وَٱلْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ﴾                                                   |
| ۳۲، ۲۶۱           | ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾                                                                              |
| ۲٥                | ﴿ وَتُوبُوا إِلَى آللهِ جَمِيعاً أَيُّـهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾                                    |
| 19.               | ﴿ وَظَنَّ داؤُدُ أَنَّما فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهَ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ ﴾                                  |
| ١٠٨               | ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾                         |
| 277 , 137         | ﴿ وَقُلِ آعْمَلُوا فَسَيَرَى آللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                                          |
| ۲۰۰               | ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ﴾                                        |
| ۲۹                | ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ آمَنُوا وَٱتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ ﴾                                 |
| 758,190,1.7       | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللهَ ﴾                                        |
| ٥٨                | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾                                                                |
|                   | ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾                                                       |
|                   | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم وأَنْتَ فَيْهِم ﴾                                                                |
|                   | ﴿ وَمَا كَانَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلَّا عَنِ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ﴾ |

| ۹۹،۵۸               | ﴿ وَمَاكَانَ آللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.                 | ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ﴾ |
|                     | ﴿ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ ﴾           |
| 190,102             | ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ ﴾    |
| ۲٥٣                 | ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾                        |
| ٩٢                  | ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾                        |
| ۲۶، ۹۲، ۱۹۷،        | ﴿ وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ ﴾           |
| ۲۶، ۵۶، ۶۶، ۷۶، ۹۸۰ | ﴿ وَيُمْدِدُ كُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ﴾                                                      |
| 197                 | ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ﴾                    |
| ۲۰۱                 | ﴿ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَآسْتَغْفِرُوا آلله إِنَّ آللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾           |
| YEV.19V             | ﴿ يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾                        |
| ١٠٨                 | ﴿ يَا أَيُّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةً ﴾                                                 |
| Y£0                 | ﴿ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا آتَّقُوا آللهَ وَ آبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾         |
| 11•                 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَّقُوا آللهَ وَ كُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾               |
| 727, 737            | ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ ﴾    |
| 19.                 | ﴿ يَا قَوْمَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾                         |
| ۲۶, ۵۶, ۲۶, ۷۶, ۰۸۱ | ﴿ يُوْسِلُ السَّماءَ عَلَيْكُم مَدْرَاراً ﴾                                                   |

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# فهرس الأحاديث

| ٤٩  | انفوا الدُّنوب فإنها مُمحِفه للخيراتِ، وإنَّ العبدُ ليدُنبِ          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٥  | احذَرُوا الذنوبَ فإنَّ العبد ليذنِبُ فيُحبسُ عنه الرِّزق             |
| 101 | أخرها إلى السَّحر ليلةَ الجمعة                                       |
| ١٠٠ | ادفعوا أَبوابَ البلايا بالاستغفار                                    |
| ٤٧  | إذا أذنبَ الرجلُ خرجَ في قلبه نُكتةُ سوداء                           |
| 177 | ذا استبطأت الرّزقَ فأكثر من الاستغفار                                |
| 117 | إذا أكثر العبد من الاستغفار ؛ رُفعت صحيفته وهي تلألاً                |
| ١٣٢ | ذا رأيت في معاشك ضيقاً وفي أمركَ التياثاً فأَنزل حاجتكَ باللهِ       |
| ٣٥  | ذا ظهر الزُّناكَثُر موت الفُجأة ، وإذا طُفِّفَ المِكيالُ أخذهم اللهُ |
| ٣٥  | ذا غضبَ اللهُ عزّ وجلّ على أُمّةٍ ولم يَنْزِل بها العذاب             |
| 110 | ربع من كُنَّ فيه كان في نور الله الأعظم                              |
| 175 | ربع من كُنَّ فيه لم يهلك على الله بعدهنَّ إلّا هالك                  |
| 771 | لاستغفار أعظم أجراً وأسرعُ مثوبةً                                    |
| ٩٥  | لاستغفار يَزيدُ في الرزق                                             |
| 157 | ستغف الله في الوت سبعين مرة                                          |

| 1.7 | أكثِر من الاستغفار ، ورطُّب لسانك بقراءة                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 111 | أكثر من تلاوة إنّا أنزلناهُ، ورطّب شفتيك بالاستغفار                 |
| 90  | أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق                                       |
| ۲۰٤ | أكثروا ذكر الله عزّ وجلّ في هاتين الساعتين ، وتعوّذوا بالله         |
| 170 | أكثروا من الاستغفار في بيوتِكُم وفي مجالسِكُم                       |
| 117 | ألا أُخبِرُ كم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان                   |
| 1.7 | أَلزِم الاستغفارَأنرِم الاستغفارَ                                   |
| 1   | أما إِنَّ أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله ، نخاف علينا النفاق |
| ٣٥  | أما إنّه ليس من عِرْقٍ يضرب، ولا نِكبة                              |
| YMT | أما لو جاءني لاستغفرتُ له؛ فأمّا إذ فعل ما فعل                      |
| ۹۹  | أنا خاتِمُ الأوصياء وبي يدفعُ اللهُ البلاء عن أهلي وشيعتي           |
| ٤٣  | إنْ أردت أَن يُخْتَم بخيرٍ عملكَ حتّى تُقبض                         |
| ۲٤٠ | إنَّ أعمال العباد تُعْرَض على رسول الله ﷺ، كلِّ صباح                |
| ٤٥  | إنَّ الدُّعاء لَيَرُدُ القضاء ، وإن المؤمن                          |
| ٤٩  | إن الرجُلَ يُذنِبُ الذَّنب فيحرمُ صلاة اللَّيل                      |
| ١٣٧ | إنّ الرجل يكونُ بارّاً بوالديه وهما حَيّان                          |
| ۲۰۳ | إنَّ الرزق يُبسط تلك الساعة ، فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة    |
| 107 | إنَّ الشقيّ من حُرِمَ غفرانَ الله في هذا الشَّهر المبارَك           |
| ٤٥  | إن العبد ليذنب الذَّنب فَيزوى عنه الرِّزق                           |
| ۲٦  | إنَّ العبد لَيسألُ الحاجة من حوائج الدنيا فيكون من شأن الله         |
| 114 | إنَّ الله إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمةٍ              |
| 1   | إنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا رأى أهل قريةٍ قد أسرفوا                    |
|     | إنَّ الله عزَّ وجلَّ بعث نبيًّا من أنبيائه إلى قومه ، وأوحى إليه    |
| ٣٩  | إن اللهَ قضى قضاءً حتماً لا يُنعِم على عبدهِ نِعمةً                 |

| 17      | إنَّ الله يُحبُّ المفتّن التواب                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 117     | إن الله يُحِبُّ الملحّين في الدعاء                                     |
|         | إنَّ الله يغفر لصاحب الاستغفار ذنوبه ولا يقوله عبد في يومه             |
| 140.154 | إنَّ الله يغفرُ لصاحب الاستغفار ذنوبه ولو كانت مِلءَ                   |
| ۲٠      | إن المؤمن إذا قارَفَ الذُّنوبَ أَبتُلي بها بالفقر                      |
| ٤٦      | إن المؤمن لَيَنْوي الذَّنبَ فَيُحرَمُ رِزْقُه                          |
| 119     | إن للقلوب صدأً كصدأ النُحاس فاجلوها بالاستغفار                         |
| ۸۳      | إنَّما الأعمالُ بالنيّات                                               |
| ٧٥      | إنَّه لا يَقِفَ أحدٌ من مُوافقٍ أو مُخالفٍ في الموقف                   |
| ٦٥      | إنّه لَيُغانُ على قلبي حتّى أُستغفِرَ في اليوم                         |
| 7£1     | <br>أولستُ أفعل؟ والله إنّ أعمالكم لتُعرض عليَّ في كلِّ يوم وليلة      |
| 107     | أيُّها الناس توبوا إلى الله من ذنوبِكم                                 |
| 177     | أَيُّ دُعاءٍ أَفضلُ من الاستغفار وأَعظُمُ بركةً                        |
| ٧٠      | التّائبُ من الذَّنب كَمَن لا ذنب له ، والمُقيمُ على ذنبِ               |
| 1.٧     | تعطَّروا بالاستغفار ، لا تفضحنَّكم روائحُ الذُّنوب                     |
| 171     | تعلَّمُوا سَيِّدِ الاستغفار                                            |
| ٣٤      | توقُّوا الذنوب، فما من بَلِيةٍ ولا نقصِ رزقٍ إلَّا بذنبٍ               |
| ٧١      | تْكلتكَ أُمُّك، أتدري ما الاستِغْفَارُ                                 |
| 1.9     | تُلاثٌ يَبْلُغنَ بالعبدِ رِضوانَ اللهِ : كَثْرَةُ الاستغفارِ           |
| 177,77  | خيرُ الدُّعاءِ الاستغفارُ                                              |
| 10V     | الدعاءُ مفاتيحُ النَّجاح، ومقاليدُ الفَلاح، وخيرُ الدُّعاء             |
|         | الذُّنوب التي تُغيِّر النُّعَم: البغي على الناس، والزَّوال عن العادّةِ |
|         | الذنوبُ داءٌ والدواءُ الاستغفارُ والشفاءُ أن لا تعود                   |
|         | رجب شهرُ الاستغفار لأُمّتي ، أكثِرُ وا فيه من الاستغفار                |

| 177     | سلاحُ المُذنب الاستغفار                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 171,108 | صوم شعبان كفّارة الذنوب العظام                                           |
| ١٣٤     | طوبي للعبد يستغفر الله من ذنب لم يطّلع عليه غيره                         |
| 177     | العَجَبُ مِمَّن يَقنطُ ومعه المُمحاةُ                                    |
| 1 • 1   | عليكَ بالاستغفار فإنَّه المُنجاةُ                                        |
| 127     | عليكم بصلاة اللّيل، فما مِنْ عبدٍ مؤمن يقوم آخر اللّيل                   |
|         | عليكم في شهر رمضان بكثرةِ الاستغفار والدعاء                              |
| 1.0     | عوِّدوا أَلسنتكُم الاستغفار ؛ فإنَّ اللهَ تعالى                          |
| 170     | قد أُمِرتُ أن أَستغفر لأَهل البقيع                                       |
| ٩٧      | قُل ثلاثة أيام في دبر صلاتك المكتوبة صلاة العشاء الآخرة                  |
| ۸٦      | كان رجل في الزّمن الأول طلب الدنيا من حلال                               |
| ٠٥٥٢    | كان رسول الله ﷺ لا يقوم من مجلسٍ وإن خفٌّ حتّى يستغفر                    |
| ٠٦٧     | كان رسول الله ﷺ يستغفر الله عزّ وجلّ في كلّ يوم سبعين مرّة               |
| ۲۲      | كلَّما أحدث العبادُ من الذنوب ما لم يكونوا يعملون                        |
| ١٨٠،٩٥  | كنت يوماً جالساً عند أمير المؤمنين ﷺ فدخل اعرابي                         |
| 181     | لا تجعلوني كقدحِ الرّاكب، فإنَّ الرّاكب يملأُ قدحهُ                      |
| ۸       | لاتذهب بكم المذَّاهب ، فوالله ما شيعتنا إلَّا من أطاع الله عز وجل        |
| ٣٨      | لا تزال أُمتي بخيرٍ ما تحابُّوا و تهادُّوا ، وأدُّوا الأمانة ،           |
| ۲۰٥     | لا تنامَنَّ قبل طُلوع الشمس، فإنِّي أكرهُها لكَ                          |
| ٧٢      | لاخيرَ في الدُّنيا إلَّا لِرَجُلَين : رجلٌ يزدادُ في كُلِّ يومٍ          |
| 121     | لا يزال الدُّعاء محجوباً عن السَّماء حتَّى يُصلِّي على مُحمّدٍ وآل محمّد |
| ٠٢      | لمّا نزلت هذه الآية: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فاحِشَةً ﴾             |
| ٣٩      | ما أنعمَ اللهُ على عبدٍ نعمةٍ فسلبها إيّاه                               |
| 170     | ما أُهدِيَ إلى الميّت هديَّةٌ ولا أُتحِفَ تُحفةٌ                         |

| ٤٩           | ما جَفَّتِ الدُّموعُ إِلَّا لِقَسَوةِ القلوبِ                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 7 • £        | ما عجّت الأرض إلى ربّها عزّ وجلّ كعجيجها من ثلاثة                |
|              | ما من الدعاء شيءٌ أَفضل من الاستغفار                             |
| ٣٤           | ما من الشيعةِ عبدٌ يُقارف أمراً نهيناه عنه فيموت                 |
| ٣٧           | ما من سنةٍ أقلُّ مطراً من سنةٍ ، ولكنَّ الله يضعه حيث يشاء       |
| ٤٩           | ما من شيءٍ إلّا وله كيلٌ أو وزنّ إلّا الدموع                     |
| ٤٧           | ما مِن شيءٍ أَفسدُ للقلبِ من خطيئةٍ                              |
| ٤٤           | ما من عبدٍ إلَّا وعليه أربعون جُنَّةٌ ، حتَّى يعمل أربعين كبيرةً |
| ٤٨           | ما من عبدٍ مُؤمن إلّا وفي قلبهِ نُكتةُ بيضاء                     |
| 18           | ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إلّاردّ الله عليه              |
| 170          | ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة                     |
| 1.0          | مثلُ الاستغفار مثلُ ورقٍ على شجرٍ تحرُّك فيتناثر                 |
| ٧٣           | معاشر الناس، هذا عليّ بن أبي طالبٍ، سيدُ العربَ                  |
| 137          | مُقامي بين أظهركم خيرٌ لكم، فإنّ الله يقول                       |
| 90           | من استبطأ الرزق فليستغفر الله                                    |
| 129          |                                                                  |
| ١٤٨          | من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرّة غفر الله له             |
| 108          | من استغفر الله تبارك وتعالى في شعبان سبعين مرّة غفر الله         |
| 107          | من استغفر الله في رجب وسأله التّوبة سبعين مرّةً                  |
| ٥٩، ٢٠١، ٧٢١ | من أكثر الاستغفار جعل الله له من كلِّ همٍّ فرجاً                 |
| 10           | من سبِّح تسبيحَ فاطمة ﷺ ، ثمّ استغفرِ غُفِر له                   |
| 108          | من صام من شعبان يوماً واحداً ابتغاء ثواب الله                    |
| 177          | من عَمل سيّئة أُجّل فيها سبع ساعات                               |
| ١٧٣          | من قال آخر قنو ته في الو تر : «اَشْتَغْفِرُ اللهَ وأَتوبُ إليه   |

| 177     | من قال: «أستغفر الله» ماءة مرّة في كلّ يوم، غفر الله له                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 175,101 |                                                                                        |
| 170     | من قال بعد صلاة العصر كلّ يوم مرّة واحدة : «أَسْتَغْفِرُ اللهَ »                       |
| 178371  |                                                                                        |
|         | من قال حين يأوي إلى فراشه: « لا إله إلّا الله »                                        |
| 177     |                                                                                        |
| 178     | •                                                                                      |
| 107     |                                                                                        |
| 1٧1     |                                                                                        |
|         | من قال في وتره إذا أو تر: «أَسْتَغِفْرُ اللهَ ربّي وأتوبُ إليه»                        |
| 177,127 |                                                                                        |
| 177     | من قال كلّ يوم أربعمائة مرّة مدّة شهرين متتابعين رُزِقَ                                |
| 18      | من قال كلّ يوم خمساً وعشرين مرّة: «اللّهم اغفر للمؤمنين»                               |
| 131     |                                                                                        |
|         | من كتبَ على خاتمه: «ما شاءَ اللهُ لا قوَّة إلّا باللهِ أَستغفِرُ اللهَ»                |
| 1.1     |                                                                                        |
|         | من كبر همومه فليجِير من الاستعفارمن كبر همومة فليجِير من الرسيق ، فقال ثلاثين ألف مرّة |
|         |                                                                                        |
| 127     | من لم يقدِر على ما يُكَفِّر به ذنوبَهُ ، فليُكثِر من الصَّلاةِ                         |
| 177,107 | , ,                                                                                    |
| 13      | من يموتُ بالذُّنوب أكثر ممّن يموتُ بالآجالِ                                            |
|         | نِعْمَ الوسيلةُ الاستغفار                                                              |
|         | نعم يا أصبغ أمسكت لرسول الله ﷺ كما أمسكت لي                                            |
| بيره    | نومة الغداة مشؤومة ، تطرد الرزق ، وتصفر اللون ، وتقبّحه وتنا                           |
| 179     | والذي نفسي بده لا يفعلها أحدّ يسأل الله تعالى شيئاً إلّا أعطاه.                        |

| ٧٤ ٤٧ | واللهِ لو أَنَّهُ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحِاً ولَمْ يَهْتَدِ   |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ۸     | والله ما معنا من الله براءة ، ولا بيننا وبين الله قرابة          |
| ۸٥    | وأن تتوب إلى الله عزّ وجلّ من ذنوبك                              |
| ٥٣    | وأيمُ اللهِ ماكان قومٌ قطُّ في غضٍّ نِعمةٍ من عيشٍ               |
| ۲۰٤   | وكان المنّ والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر        |
| ٧٣    | ومَنْ تابَ من ظُلمٍ، وآمَن مِن كُفرٍ                             |
| ١٧٠   | يا حسن إنّ القاريجار إنّما يُعطي أجره عند فراغه                  |
| ٤٣    | يا عِبادَ اللهِ ، احذروا الانهماك في المعاصي والتهاون            |
| 17    | يا عليُّ سبعة من كُنَّ فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان              |
| ۸٥    | يا عليُّ من حفظ من أُمتي أربعين حديثاً يطلب بذلك وجه الله        |
| 170   | يا معشرَ النساءِ تصدُّقن وأَكثِرنَ الاستغفارَ                    |
| ۲۱    | يا مفضّل إِيّاك والذُّنوب، وحَذِّرها شيعتنا، فوالله ما هي        |
| ۲۳۰   | يا موسى بن سيّار مَن شيَّعَ جنازة وليٍّ من أوليائنا خرج من ذنوبه |

## فهرس نسخ الاستغفار ، الأدعيه والزيارات

|                         | أتوب إلى الله                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701                     | أسألُك يا مولاي أن تسأل الله تبارك و تعالى في صلاح شأني                                     |
| 107                     | أَستغفِرُ اللهَ الذي لا إله إلّا هو وحدَه لا شريك له                                        |
| 771, 371, 071, 771      | أَستغفِرُ اللهَ الَّذي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ الفَيُّومُ ٧٠، ١٦٢، ١٦٢،                |
|                         | أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذي لا إله إلَّا هو الرَّحمنُ الرَّحيمُ                               |
| 177                     | أستغفرُ الله الذي لا إله إلَّا هو عالمُ الغيبِ والشهادة                                     |
| . 731 , 771 , 771 , 771 | أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي وأَتُوبُ إليه                                                     |
| 701,771,771,371         | أَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إليه                                                            |
|                         | أَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَسأَلَهُ التَّوْبِةَ                                                   |
| 17V                     | أستغفرُ الله                                                                                |
| Y01                     | أشهدُ أَنَّ بولايتك تُقبلُ الأعمال وتُزكَّى الأفعال                                         |
| ١٧٤                     | الحَمْدُ للهِ ربِّ العالمين                                                                 |
| 18                      | اللُّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين                                                   |
| 107                     | اللَّهِمَ اغفر لي وتُب عليَّ                                                                |
| 191                     | أَللُّهُمَّ إِنَّ ٱسْتِغْفِارِي إِيَاكَ مَعَ ٱلْإِصْرارِ لَوْمٌ، وَتَرْكِيَ ٱلْإِسْتِغْفارَ |
| 171                     | أَللَّهُمَّ أَنت رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ أَنت خلقتني وأَنا عبدُكَ وعلى عهدِكَ                |

| 757 | أللَّهم إنَّ شيعتنا خُلِقت من شُعاع أنوارنا وبقيَّة طينتنا                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198 | اللُّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ في كِتابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَىٰ نَبِيِّكَ الْمُرسَلِ                 |
| ۲۳۰ | أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ                      |
|     | ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَقْدَمْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا مُسْتَيْقِنَّ     |
| ١٨٨ | ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلَّ ذَنْبِ آسْتَعَنْتُ عَلَيهْ بِحيلَتي                  |
| ١٨٨ | ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ آسْتَقْلَلْتُهُ، أَوِ آسْتَصْغَرْتُهُ        |
| ١٨٧ | ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلَّ ذَنْبِّ آسْتَوجَبْتُ بِهِ مِنْكَ رَدَّ ٱلدُّعاء      |
|     | ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ وَأَقْدَمْتُ عَلَىٰ   |
| 14  | ٱللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُذْتُ فيهِ      |
|     | ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ تَوَرَّكَ عَلَىَّ بِسَبَبِّ عَهْدٍ عاهَدْتُكَ |
| ١٨٨ | ٱللّٰهُمَّ إِنِّي ٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ خَلَوْتُ بِهِ في لَيْلَ أَوْ نَهارٍ           |
| ١٨٧ | ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلَّ ذَنْبِّ دَخَلْتُ فَيهِ ، وَأَخْسَنْتُ ظَنِّي         |
|     | ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ رَهِبْتُ فيهِ مِنْ عِبادِكَ                  |
| ١٨٩ | ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٌ سَبَقَ في عِلْمِك، أَنِّي فاعِلُهُ            |
| ١٨٧ | ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ عَلِمْتُهُ مِنْ نَفْسي                       |
| ΙΛΥ | ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ قَدَّمْتُ فيهِ شَهْوَ تي                     |
| ۲۰۷ | ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ قَوِىَ بَدَني عَلَيْهِ                        |
|     | ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ كَتَبْتَهُ عَلَىَّ بِسَبَبِ خَيْرٍ           |
| ١٨٩ | ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ كَتَبْتَهُ عَلَىَّ بِسَبَبِّ عُجْبٍ           |
| ١٨٨ | ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مالَّنْتُ فيهِ عَلَىٰ أَحَدٍ                   |
| ١٨٩ | ٱللّٰهُمُّ إنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مالَ بِسَخَطي فيهِ عَنْ رِضاكَ                 |
| ΛΛ  | ٱللّٰهُمَّ إِنِّي ٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبُ مَدَحْتُهُ بِلِساني                            |
| Αν  | أَللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ واجَهْتُكَ بِهِ، وَقَدْ أَيْقَنْتُ           |
| AV  | اللُّفُدَّانِّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُلَّا ذَنْتُ تُعَقَّتُ ٱلْحَسْرَةَ                      |

| ١٨٨      | اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ يُورِثُ ٱلْأَسْقَامَ                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤١، ٥٧١ | اللَّهمْ إِنِّي ٱسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تُبتُ إليك منه                                       |
| ١٨٥      | ِ<br>ٱللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ خُنْتُ فيهِ أَمانَتي              |
| ١٨٥      | ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٌ قَوِىَ عَلَيْهِ بَدَني                 |
| ۲۰۷      | ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَثْنِي عَلَيْكَ بِمَعُونَتِكَ عَلَىٰ ما نِلْتُ بِهِ ٱلثَّناءَ عَلَيْكَ |
| ۲۰۸      | ٱللّٰهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ أَتْعَبْتُ فيهِ جَوارِحي                       |
|          | ملا می سیاه سیام                                                                          |
| ۲۱۸      |                                                                                           |
| 719      | • •                                                                                       |
| ۲۱۸      |                                                                                           |
| 714      |                                                                                           |
|          | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ آرْ تَكَبْتُهُ بِشُمُولِ عَافِيَتِكَ           |
| 771      | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ آسْتَخْفَيْتُ لَهُ ضَوْءَ ٱلنَّهارِ            |
| ۲۱۵      | ٱللَّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ ٱسْتَعَنْتُ عَلَيْهِ بِحيلَةٍ                   |
| *11      | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ آسْتَقْلَلْتُهُ ، أَوِ آسْتَكْثَرْتُهُ        |
| ۲۰۸      |                                                                                           |
| ۲۱۳      | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ آسْتَوْ جَبْتُ مِنْكَ بِهِ                     |
|          | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ، ثُمَّ عُدْتُ           |
| Y11      | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ، وَأَقْدَمْتُ           |
| ۲۱۸      | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَجَهَّمْتُ فيهِ وَلِيّاً                      |
| 711      | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوَرَّكَ عَلَيَّ وَوَجَبَ                     |
| ۲۱۰      | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوَقَّعْتُ فيهِ قَبْلَ إِنْقِضائِهِ           |
| 777      | ٱللّٰهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ جَرىٰ بِهِ عِلْمُكَ فِيَّ وَعَلَيَّ             |
|          | اللُّهُمَّ وَ أَسْتَغْفُوكَ لِكُلِّ ذَنْبَ حَلَلْتُ بِهِ عَقْداً شَدَدْتَهُ               |

| 777 | أَللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنَّبٍ حَمَلَني عَلَى ٱلْخَوْفِ              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| Y1V | ٱللُّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ خَطَوْتُ إِلَيْهِ بِرِجْلي               |
| Y1V | ٱللَّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ خَفِيَ عَنْ خَلْقِكَ                     |
| ۲۱۳ | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ خَلَوْتُ بِهِ فِي لَيْلِ أَوْ نَهارٍ    |
| 317 | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٌ خُنْتُ فيهِ أَمَانَتِي مَّ              |
| 717 | ٱللَّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٌ دَخَلْتُ فيهِ بِحُسْنِ ظَنِّي            |
|     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                            |
| 771 |                                                                                    |
| ۲۰۸ | اللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ رَصَدَنيَ فيهِ أَعْدائي                |
| ۲۱۵ |                                                                                    |
| ۲۱۵ |                                                                                    |
| ۲۰۹ | اللَّهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ سَهَرْتُ لَهُ لَيْلِي فِي ٱلتَّانَي      |
| ۲۱۰ | اللَّهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ طَلَمْتُ بِسَبَبِهِ وَلِيَاً             |
| Y17 | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٌ عَلِمْتُهُ مِنْ نَفْسي أَوْ نَسيتُهُ    |
| 711 | ٱللَّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَيَّرْتُ بِهِ أَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ    |
| ۲۰۹ | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ فيهِ تَوْبَتي        |
| 717 |                                                                                    |
| 710 | ٱللَّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ كَتَبْتَهُ عَلَيَّ بِسَبَبِ              |
| 771 | ٱللَّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ لا يُنالُ بِهِ عَهْدُكَ                  |
| 777 | ٱللُّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ لَحِقَني بِسَبَبِ عُتْبي                 |
| Y11 | ٱللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ لَحِقَني بِسَبَبِ نِعْمَةٍ              |
| 777 | ٱللَّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ لَزِمَني بِسَبَبِ كُرْبَةٍ               |
| ۲۱۸ | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ لَمْ يَطَّلِّغُ عَلَيْهِ أَحَدَّ سِواكَ |
| Y18 | اللُّهُمَّ وَاسْتَغْفِهُ كَ لِكُلِّ ذَنْبُ مِالنَّتُ فِيهِ عَلَىٰ أَحَد            |

| ٠٢٣    | اللَّهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ مَثَّلْتُهُ فِي نَفْسِي إِسْتِقْلالاً    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠, ٣١٣ | ٱللُّهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٌ مَدَحْتُهُ بِلِساني                      |
| ۲۲۰    | اللُّهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍّ مَقَّتْ نَفْسي عَلَّيْهِ إِجْلالاً      |
| ۲۱۰    | ٱللُّهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٌ نَسِيتُهُ فَأَحْصَيْتَهُ                 |
| ۲۱۰    | اللُّهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِّ نَهَيْتَني عَنْهُ فَخالَفْتُكَ          |
| 717    | ٱللُّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ واجَهْتُكَ بِهِ وَقَدْ ٱيْقَنْتُ         |
| 771    | ٱللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبُ يُبَغِّضُني إِلَىٰ عِبادِكَ             |
| ۲۰۸    | ٱللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبُ يَدْعُو إِلَى ٱلْغَيِّ                  |
| ۲۲۰    | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ يَدْعُو إِلَى ٱلْكُفُّر                 |
| ۲۰۸    | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبِ يَدْعُو إلىٰ غَضَبِكَ                   |
| ۲۲•    | اللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُدْنِي ٱلْآجِالَ                       |
| Y19    | ٱللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَرُدُّ عَنْكَ دُعائي                   |
| Y1A    | ٱللَّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُزيلُ ٱلنَّعَمَ، أَوْ يُحِلُّ ٱلنَّقَمَ |
| 71•    | ٱللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَصْرِفُ عَنِّي رَحْمَتَكَ              |
| ۲۱۳    | ٱللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُعْقِبُ ٱلْحَسْرَةَ                    |
| 77•    | اللُّهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُعْقِبُ ٱلْيَأْسَ مِنْ رَحْمَتِكَ       |
| 771    | ٱللّٰهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَكُونُ فِي آجْتِراحِهِ                 |
| Y1A    | ٱللُّهُمَّ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يَمْحَقُ ٱلْحَسَناتِ                     |
| 719    | اللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُميتُ ٱلْقَلْبَ                        |
| 71V    | أَللُّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُوجِبُ عَلَىٰ صَغيرِهِ                |
| 717    | اللُّهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ الْأَسْقَامَ وَالْفَنَاءَ        |
| 711    |                                                                                    |
|        | اللَّهُمَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ النَّسْيانَ لِذِكْرِكَ          |
| 77     | اللُّهُمَّ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُوْ رِثُ سَوِ ادَ ٱلْوُجُو ه            |

| 131, •٧١, ٢٨١, •3٢, ٢٥٢ | اللَّهمّ عجّل لوليّك الفرج                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 145.101                 | سبحان ربّي وبحمده وأستغفر ربّي وأتوب إليه                                        |
| ١٦٨                     | سبحانَ اللهِ العظيم وبِحَمْدِه أستغفِرُ الله وأسألهُ من فَضْلِه                  |
| 707                     | سَلامُ اللهِ الكامِلُ اَلْتَامُّ اَلشَّامِلُ اَلعامَ                             |
| اءِا                    | ربِّ إِنِّي أَستَغْفِرُك استغفارَ حياءٍ ، وأَستغْفِرُكَ استغفارَ رَج             |
| 11                      | فَمَعَكُم مَعَكُم لامع غَيرِكُم (عَدُوِّكُم)                                     |
| ١٣٠                     | ما شاءَ اللهُ لا قوَّة إلَّا باللهَ أَسْتَغْفِرُ الله                            |
| Y0Y                     | مولاي، وقفتُ في زيارتك موقِفِ الخاطئين النّادِمينَ                               |
| ۲٥٣، ٢٤١                | يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ |
| ٠,                      | يا ذا المَنَّ والجُودِ، ياذا المنَّ والطَّوْلِ                                   |
| 307, VOY                | يا مَوْ لانا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا حاطِئينَ                   |

### فهرس المصادر

- ١ \_ القرآن الكريم.
- ٢ ـ نهج البلاغة ، خطب مو لانا امير المؤمنين ﷺ ، منشورات الشريف الرّضي ، قم .
  - ٣ \_ إرشاد القلوب، الشيخ حسن الديلمي، منشورات الشريف الرّضي، قم.
    - ٤ \_ الأمالي ، محمّد بن حسن الطوسى ، دارالثقافة ، قم .
    - ٥ \_ إقبال الأعمال ، السيد على بن طاووس ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت .
      - ٦- بحارالأنوار، محمّدباقر المجلسى، مؤسسة الوفاء، بيروت.
- ٧ \_ بشارة المصطفى، عماد الدين أبي جعفر الطبري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
- ٨\_ بصائر الدّرجات ، محمّد بن حسن الصفار ، مؤسسة الأعلمي، تهران، تحقيق كو چهباغي .
  - ٩ البلد الأمين ، الشيخ ابراهيم الكفعمي ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت .
- ١ تفسير البرهان، في تفسير القرآن السيد هاشم البحراني، مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان.
  - 11 تاريخ الأمم والملوك، ابن جرير الطبري، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
    - ١٧ \_ تفسير الصافى ، الفيض الكاشاني ، مؤسسة الهادي ، قم.
    - ١٣ تفسير القمى ، على بن ابراهيم القمى ، مؤسسة دارالكتاب ، قم .
  - 12 \_ تفسير كنز الدقايق، الميرزا محمّد المشهدي القمي، مؤسسة النشر الإسلامي.
    - 10 \_ التهذيب، الشيخ محمّد بن حسن الطوسي، دار الكتب الإسلامية.

- ١٦ \_ تفسير العياشي ، محمّد بن مسعود العياشي ، مكتبة العلمية الإسلامية .
  - 1٧ ثواب الأعمال ، الشيخ الصّدوق ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت .
- 14 \_ الجعفريات ، محمد بن محمد الأشعث ، قرن ٤ ، مكتبة نينوى الحديثة ، تهران .
  - 19 \_ جامع الأخبار، تاج الدين الشعيري، منشورات الشريف الرّضى، قم.
- ٢٠ ـ الخصال ، الشيخ الصدوق ، جماعة المدرسين ، قم ، تحقيق : على أكبر الغفاري .
  - ٢١ ـ الدّعوات، قطب الدين الراوندي، مدرسة الإمام المهدي على ، قم.
- ٢٢ ـ روضة الواعظين ، محمد بن فتال النيشابوري ، منشورات الشريف الرّضى ، قم .
  - ٢٧ \_ السعة والرزق ، الشيخ أبي تراب الكلباسي ، مطبعة الآداب ، النّجف ١٣٨٦ ق .
    - ٧٤ ـ سفينة البحار، الشيخ عباس القمى، مؤسسة انتشارات فراهاني، ٢ مجلد.
      - ٢٥ \_ الصحيفة العلويّة الجامعة ، تحقيق مدرسة الإمام المهدي الله ، قم .
      - ٢٦ \_ الصحيفة العلوية الثانية ، المحدث النورى ، مكتبة نينوى الحديثة .
        - ٧٧ \_ علل الشرايع ، الشيخ الصدوق ، مكتبة الحيدرية .
        - ۲۸ \_ عوالى اللثالى ، ابن أبي جمهور الإحسائي ، مطبعة سيد الشهداء .
- ٢٩ ـ العبقرى الحسان ، الشيخ على أكبر النهاوندي ، منشورات كتابفروشي دبستاني .
  - ٣٠ ـ عدة الداعى ، احمد بن فهد الحلّي ، دارالكتاب الإسلامي .
  - ٣١ ـ الكافي ، الشيخ يعقوب الكليني ، مؤسسة الآخوندي ، بيروت .
- ٣٧ \_ كشف المحجّة لثمرة المهجة ، السيد على بن طاووس ، مكتب الإعلام الإسلامي .
- ٣٣ كمال الدين ، الشيخ الصّدوق ، مؤسسة النشر الإسلامي ، تحقيق علي أكبر الغفاري .
  - ٣٤ ـ المحجّة البيضاء ، الفيض الكاشاني ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت .
  - **٣٥ ـ المزار ، المير زا محمّد المشهدي القمي ، مؤسسة النشر الإسلامي .** 
    - ٣٦ \_ مستدرك الوسائل ، المحدّث النّوري ، مؤسّسة آل البيت .
  - ٣٧ ـ مستدرك سفينة البحار، الشيخ على النمازي، جماعة المدرّسين.
- ٣٨ ـ من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصّدوق ، جماعة المدرسين ، تحقيق علي أكبر الغفاري .
  - ٣٩ \_ مفاتيح الجنان ، الشيخ عباس القمى .

- ٤ مصباح الزَّاثر ، السيد علي بن طاووس ، مؤسسة آل البيت ، قم.
- 21 المصباح ، الشيخ إبراهيم الكفعمي ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت .
- ٤٧ ـ مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب المازندراني، مطبعة الحيدرية، نجف.
- 27 مفاتيح النّجاة ، محمّد باقر السبز واري ، نسخة خطيّة مكتبة « آستان قدس رضوي » .
  - 23 وسائل الشيعة ، الشيخ الحرّ العاملي ، مؤسسة آل البيت .



### فهرس المطالب

| V          | كلمة المترجم                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٩          | كلمة المؤلف                                                             |
|            |                                                                         |
|            | العــودة بــلا ضـــرر / ١١                                              |
| ١٨         | <ul> <li>ما علّة مشاكل ومصائب الإنسان وقلّة رزقه و توفيقه ؟!</li> </ul> |
| Υ•         | ● كفارة ذنوب المؤمن في الدنيا                                           |
| ۲۰         | ● الآثار السيثة لذنوب الشيعة                                            |
| 71         | • استحسان الذنب؛ يسبب قساوة القلب                                       |
| 71         | ● البلايا الجديدة ، نتيجة الذنوب الجديدة                                |
| ۲۳         | ● الذنب علامة الكفر ، وبداية فقدان النعمة                               |
| 70         | • التّوبة والاستغفار الوحيدان المنجيان من عقوبة الذنوب.                 |
| <b>777</b> | ● الاستغفار ، أفضل دعاء                                                 |
| <b>TV</b>  | ● الهدف من تأليف الكتاب                                                 |

### ١

### آثار الندنب / ٣١

| ٣٤3٣                       | • الابتلاء بالمصائب والأمراض الصعبة                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ● القحط والجفاف                                                                                                                                                                               |
| ٣٨                         | ● عوامل الجفاف                                                                                                                                                                                |
|                            | • فقدان النَّعم الإلهيّة                                                                                                                                                                      |
| ٤٠                         | ● تقصير الأعمار                                                                                                                                                                               |
|                            | • إنكار التوحيد، النبوّة، الإمامة                                                                                                                                                             |
|                            | ● الفقر والحرمان                                                                                                                                                                              |
| ٤٧                         | • تغيير قلب الإنسان                                                                                                                                                                           |
|                            | ● قساوة القلب وفقدان التوفيق العبادي والمعنوي                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                               |
|                            | Y                                                                                                                                                                                             |
| اة / ١٥                    | ٢<br>دور الاستغفار في الحي                                                                                                                                                                    |
| ۵۱ / قار                   | دور الاستغفار في الحي                                                                                                                                                                         |
| ٥٤                         | دور الاستغفار في الحي                                                                                                                                                                         |
| 06                         | دور الاستغفار في الحي الحياد النّبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                    |
| 06                         | دور الاستغفار في الحي الستغفار في الحي الحيد استغفار النّبي على الله النبي على من الذنب؟!                                                                                                     |
| 30<br>00<br>70<br>V        | دور الاستغفار في الحي الستغفار في الحي الحيد استغفار النّبي على الله النبي على من الذنب؟!                                                                                                     |
| 00<br>07<br>0V             | دور الاستغفار في الحيد  استغفار النّبي على الله النبي على من الذنب؟!                                                                                                                          |
| 00<br>00<br>07<br>0V<br>0A | دور الاستغفار في الحيد  استغفار النّبي على الله النبي على من الذنب؟!                                                                                                                          |
| 0£                         | دور الاستغفار في الحيد  استغفار النّبي ﷺ  هل كان استغفار النبي ﷺ من الذنب؟!  الحصول على الشفاعة الكبرى باستغفار النبي ﷺ  وجود النبي ﷺ أهم عامل لدفع البلاء  الاستغفار مثل النبي ﷺ يدفع البلاء |

| فهرس المصادر / ۲۸۳ |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                    | No. 61 . 1 . 1 . 1                                                   |
| Τ'                 | ● سرّ استغفار النبيّ وأوصيائه ﷺ                                      |
|                    | ٣                                                                    |
| ٦٧ / ٦٧            | معنىالاستغفاروشرائم                                                  |
|                    | ● ما هو الاستغفار الواقعي؟                                           |
| ٧١                 | • شرائط الاستغفار                                                    |
| VY                 | ● الولاية أهم شرط لقبول التّوبة والاستغفار                           |
|                    | £                                                                    |
| <b>VV</b> / 3      | موانع قبول الاستغفار                                                 |
| V9                 | ● ١.النفاق                                                           |
| ۸۲                 | ● ٢.الشرك بالله تعالى                                                |
| ۸۳                 | ● ٣.الرّياء                                                          |
| Λ٤                 | ● ٤.حق النّاس                                                        |
| Λ٥                 | ● ٥.الإصرار على الذّنب                                               |
| ۸٦                 | ● ٦. اختراع دين جديد وتضليل الناس                                    |
|                    | 0                                                                    |
| ٨٩/.               | آثار وبركات الاستغفار                                                |
| 41                 | لبركات الماديّة للاستغفار                                            |
| 91                 | <ul> <li>١.حياة طيبة والتمتّع بالنّعم الإلهيّة في الدّنيا</li> </ul> |
| ٩٢                 | ● ٢. هطول مطر الرحمة والتخلص من الجفاف                               |
| جتمع               | ● ٣. تقوية القوى الجسميّة والروحيّة للفرد والمح                      |
| ٩٤                 | <ul> <li>١٤ السعة في الرزق وحل المشاكل الاقتصادية</li> </ul>         |

| <i>r</i> p | ● ٥.الإنجاب وزيادة الأولاد                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٩٨         | • ٦. النجاة من البلاء العام الشامل                                      |
|            | <ul> <li>٧. وجود المستغفرين يدفع العذاب عن الباقين</li> </ul>           |
|            | ● ٨. رفع الهمّ والقهر والخلاص من المشاكل                                |
|            | ● ٩.النجاة من القروض وتسديد الديون                                      |
| 1.4        | البركات المعنويّة للاستغفار                                             |
| ١٠٣        |                                                                         |
| 1.0        | • ٢. قبول التّوبة                                                       |
| T-7        | ● ٣.رفع رائحة الذِّنوب النِّننة والتعطّر بعطر الاستغفار                 |
|            | ● ٤.الفوز برضا الله تعالى                                               |
| 1.9        | <ul> <li>١٧ الاقتداء بالأئمة ﷺ خصوصاً بالإمام صاحب الزمان ﷺ.</li> </ul> |
| 111        | • ٦. المحبوبيّة عند الله تعالى والإمام صاحب الزمان ﷺ                    |
|            | ● ٧.الدخول في نور الله الأعظم                                           |
| 110        | ● ٨. تلأَلُو صحيفة العمل عند رفعها                                      |
|            | ● ٩. فشل الشيطان وإبطال وسواسه                                          |
| 117        | <ul> <li>ا.زوال كابوس اليأس من رحمة الله والأمل بمغفرته</li> </ul>      |
| ١١٨        | ● ١١.انجلاء صدأ قلب الإنسان وصفاؤه                                      |
|            | ● ١٢. اتَّجاه الخير والأعمال الحسنة نحو الإنسان                         |
| 119        | ● ١٣. عودة روح الإيمان وإكمال حقيقتها في الإنسان                        |
| ١٢٠        | ● ١٤. دخول الجنّة                                                       |
|            |                                                                         |

| AAY  | , | فهرس المصادر |  |
|------|---|--------------|--|
| 1/10 | / | حيوس المصودر |  |

| 14.            | • أثر كتابة الاستغفار على الخاتم     |
|----------------|--------------------------------------|
| 18.            | • سيّد الاستغفار                     |
| 171            | • صلاة الاستغفار                     |
| 177            | ● زمن الاستغفار                      |
| 178            | • الاستغفار أفضل هدية للأموات        |
| 177            | ● الاستغفار للوالدين                 |
| 187            | ● الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات       |
| 179            | • بركات الدّعاء للمؤمنين والمؤمنات   |
| 181            | • بداية الاستغفار ونهايته بالصَّلوات |
|                |                                      |
| <b>v</b>       |                                      |
| لاستغفار / ۱٤٣ | أفضل أوقات اا                        |
| 180            | ● وقت السحر من كلّ ليلة              |
| 187            | • بعد نافلة الفجر                    |
| 181            | ● بعد صلاة الصبح                     |
| 184            | • بعد صلاة العصر                     |
| 189            | • عند النوم                          |
| 189            |                                      |
| 10•            | • بعد الصلاة الواجبة                 |
| 10+            | • سحر ليلة الجمعة                    |
| 101            | • صبح الجمعة، قبل صلاة الصبح         |
| 107            | • عصر الجمعة                         |
| 107            | ● شهـر رجـب                          |
| 107            | • شه شعبان                           |

| ٢٨٦ / حلاوة الندامة _ | , |
|-----------------------|---|
|-----------------------|---|

| 108                                    | ● شهر رمضان                                                           |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                        | ● توجه القلب وتصفية النية عند الاستغفار                               |  |
|                                        |                                                                       |  |
|                                        | ٨                                                                     |  |
| أنواع الاستغفار وبركاته / ٥٩ ١         |                                                                       |  |
| 777                                    | • الاستغفار لأجل أن لا يكتب الذنب في صحيفة العمل                      |  |
| 177                                    | ● الاستغفار لغفران جميع الذنوب                                        |  |
| 170                                    | ● الاستغفار لغفران أربعين كبيرة يوميّاً                               |  |
| ١٦٥                                    | • الملكان الحافظان يُؤمران بتمزيق صحيفة العمل القبيحة                 |  |
| 177                                    | • الاستغفار للحصول على كنز العلم أو المال                             |  |
|                                        | • الاستغفار من أجل أن يُكتب من المستغفرين بالأسحار                    |  |
| ١٦٧٧٢١                                 | • الاستغفار لغفران سبعماءة ذنب                                        |  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ● الاستغفار للثروة الكثيرة                                            |  |
| 17                                     | ● الاستغفار للمحبوبيّة عند الله واستجابة الدعاء                       |  |
| 1V•                                    | ● الاستغفار للنجاة من مصاعب القيامة                                   |  |
| 177                                    | ● استغفار عجيب لحلّ المشاكل                                           |  |
| 177                                    | ● تسهيل الأُمور وحلّ المشاكل الصعبة                                   |  |
| 1V£                                    | • منزل في الجنّة للمستغفرين                                           |  |
| 1V0                                    | • الاستغفار المليئ بالبركة                                            |  |
|                                        |                                                                       |  |
| •                                      |                                                                       |  |
| استغفار أميرالمؤمنين ﷺ / ١٧٧           |                                                                       |  |
| 179                                    | الاستغفار الأول                                                       |  |
| 179                                    | <ul> <li>الاستغفار المجرّب لأمير المؤمنين ﷺ وخواصه الكثيرة</li> </ul> |  |

| ـــــــــ فهرس المصادر / ۲۸۷ |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 197                          | الاستغفار الثاني                                             |
|                              | <ul> <li>شفاء القلب وتنوره بتلاوت آیات الاستغفار</li> </ul>  |
|                              | الاستغفار الثالث                                             |
|                              | ● النجاة من الفقر ، وسعة الرزق                               |
| YY0                          | الإستغفار الرابع                                             |
|                              | ● أهميّة طلب المغفرة من الله في ليلة الجمعة                  |
|                              | مناجاة أمير المؤمنين ﷺ في ليلة الجمعة                        |
|                              | دعاء كميل                                                    |
|                              |                                                              |
|                              | ١.                                                           |
| **                           | استغفار إمام العصرﷺ للشيعة / ٥                               |
|                              | ● النبيّ والأئمة ﷺ يرون أعمال الشيعة                         |
|                              | <ul> <li>استغفار رسول الله وأوصيائه ﷺ للشيعة</li> </ul>      |
| 737                          | ● استغفار إمام العصر والزمان ﷺ للشيعة                        |
|                              | • طلب الاستغفار من الإمام صاحب الزمان على                    |
|                              | ● قصّة توبة أبي لُبابة                                       |
|                              | <ul> <li>كيف نعتذر من الإمام صاحب العصر والزمان ﷺ</li> </ul> |
|                              |                                                              |
|                              | القهارس / ٥٥٢                                                |
| Y0V                          | فهرس الآيات                                                  |
|                              | فهرس الأحاديث                                                |
|                              | فهرس نسخ الإستغفار ، الأدعيه والزيارات                       |
|                              | فهرس المصادرفهرس المصادر                                     |
|                              | فهرس المطالب                                                 |
|                              |                                                              |

# THE DELICATE EXPERIENCE OF REPENTANCE

The secret of reconciliation with God & Imam Zaman (s.) & the blessings of deprecation

Mohammad Hosain Yusefi



قال رسوالله ملية :

بخارالنوار: ج ٩٠ ص ١٨١



THE DELICATE EXPERIENCE OF

### REPENTANCE

The secret of reconciliation with God and Imam.e. Zamaan<sub>(a.j.)</sub> and the blessings of deprecation

Mohammad Hossein Yusefi



مؤسسة الرسالة ايران\_قم المقدسة



مركز التوزيع منشورات ذوي القربى هاتف: ۷۷۲۵۲۲۲۳ (۱۹۲)(۹۰+) نقال: ۷۷۲۸ (۱۹۲)